دراسات

**\*** Ein

د. وسام عبد العزيز

# البوسينه . الصيرب . كرواتيا

قراءة في التاريخ الساكر



Andrew An

الهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية رقم التصديف: <u>لم 949</u> رقم التسديل: مع عالم

در آسات غین - ۳

البوسنة الصرب - كرواتيا قراءة التاريخية

eral Organization Of the Alexandria Library (GOAL)

Michecal Blexandrina

دکتور وسام عبد العزیز فرج

أستاذ ورئيس قسم التاريخ كلية الأداب/ جامعة المنصورة

> الطبعة الأولى ١٩٩٤

1734g



عين للدراسيات والبحوث الانسبانية والاجتماعيية ĒIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES



## الناشر:

Jana Balley B. Barah

عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية و EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES معنى - الساتس - الهرم - تليفون: ٣٨٣٢٥٢٩

المشرف العام : دكتور قاسم عبده قاسم

تصميم الغلاف : أيمن هلال

#### مقدمة

تمثل شبه جزيرة البلقان خصوصية فى تنوع التركيبة العرقية لعناصر سكانها وتباين العقائد والمذاهب الدينية لشعوبها وتعارض انتماءات وتطلعات مجتمعاتها بل وتناقض مصالح طوائف الدولة الواحدة بشكل مثير ساهم فى إثارة قضية الهوية وفى نمو الاتجاهات الانفصالية فضلاً عن تشابك وتعقد علاقات دولها بالدول المجاورة والقوى السياسية الأخرى .

هذه الظاهرة جعلت رجال السياسة في العصر الحديث يستخدمون مصطلح " البلقنة "للدلالة على الاتجاهات الانفصالية والتوجهات التقسيمية في أية أزمة اقليمية يتعقد التعامل الدولي إزامها كما تعقد دائماً بالنسبة لمشكلات البلقان.

وإذا كان رصد هذه الظاهرة البلقانية جذب انتباه الكثير من الباحثين فإن مهمة المؤرخ يجب أن تتجاوز الرصد والوصف إلى محاولة التفسير . وسنحاول في هذه الدراسة تفسير الظاهرة البلقانية في شمال غرب شبه الجزيرة وبالتحديد فيما كان يعرف بدولة السلاف الجنوبيين أو يوجسلافيا.

إن محاولة تقسير هذه الظاهرة تستدعى الإلمام بموقع شبه جزيرة البلقان وطبيعتها الجغرافية بصغة عامة والأقاليم الشمالية بصفة خاصة ، فالجغرافيا ، بخصائص الموقع والتضاريس والمناخ ، هى المسرح الذى حدد الموارد الاقتصادية وشكل اتجاه الأحداث وأفرز الظاهرة . كما يتطلب التفسير التعرف على العناصر العرقية للسكان وهويتهم وثقافتهم . وأخيرا

لابد من قراءة فى تاريخ المنطقة فى العصور الوسطى على أساس أن تلك العصور شهدت ظهور دول مثل بلغاريا - كرواتيا - البوسنة - الصرب وغيرها

دكتور وسام عبد العزيز فرج الاسكندرية يناير ١٩٩٤م



شكل رقم (١) الكيانات السياسية في شبة جزيرة البلقان

(١)

" البيئة الجغرافية "

#### البيئة الجغرافية

تقع شبه جزيرة البلقان في الطرف الجنوبي الشرقي لأوربا ، ويحدها من الشمال نهر الدانوب ومن الشرق البحر الأسود والمضايق والبحر الإيجي ومن الجنوب البحر المتوسط ومن البحر الأدرياتي والبحر الأيوني وهي بهذا الموقع عند التقاء أوربا وآسيا كانت معبراً بين الشرق والغرب ومدخلاً طبيعيا للقارة الأوربية من جهة الشرق . فعبر البلقان عرفت العقائد الدينية والمرطقات والحضارة طريقها إلى وسط أوربا . وعلى أرضها تجاور المجتمع اليوناني والمجتمع الروماني في إطار الكيان السياسي الواحد للإمبراطورية الرومانية القديمة . وعندما انقسمت تلك الإمبراطورية في العصر الروماني الأخير الى قسمين شرقي وغربي كان خط التقسيم الرأسي يعبر أقاليم البلقان في شطرها الغربي . ومنذ أواخر القرن الحادي عشر عبرت الجيوش الصليبية أقاليم البلقان في طريقها إلى الشرق الأدني الإسلامي بزعم تحرير الأراضي المقدسة . وهكذا فرضت طبيعة الموقع على شبه جزيرة البلقان أن تتلقي التأثيرات الحضارية من الشرق والغرب على حد سواء .

ويغلب على تضاريس البلقان المرتفعات ذات الارتفاع المتوسط ( الذى لا يبلغ ٣٠٠٠ متر ) التى تكون حوالى ٣/٢ من مساحته الكلية . وتعتبر المرتفعات الغربية أكثر السلاسل الجبلية طولاً إذ تمتد مسافة ١٥٠٠ كم من الشمال الغربى فى اتجاه الجنوب الشرقى وتضم سلاسل جبال الألب الدينارية Dinaric Alps التى تعبر سلوفانيا – كرواتيا – الصرب – الجبل



شكل رقم (٢) الخريطة الطبيعية لشبه جزيرة البلقان

الأسود ومقدونيا ، ثم سلسلة جبال بندوس Pindus التي تعير أليانيا إلى اليونان . أما النطاق الثاني من المرتفعات فهو جبال البلقان التي تقع شمال شرق شبه الجزيرة وهي امتداد لمرتفعات الكاربات Carpath عبر نهر الدانوب وتأخذ شكل القوس يمتد من الغرب الى الشرق . أما النطاق الثالث من المرتفعات فهو جبال رودوب Rhodope التي تمتد في هيئة قوس أصغر جنوب جبال البلقان ، ولقد ترتب على امتداد المرتفعات الغربية من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقى وجود عدد قليل من الأنهار في القسم الشمالي من شبه الجزيرة التي تجرى غربا لتصب في البحر الأدرياتي ، فالأنهار في شمال البلقان تجرى إما تجاه الشرق أو الشمال الشرقي أو تجري مباشرة تجاه الشمال لتصب في نهر الدانوب مثل أنهار برافا Drava سيافا Sava - البوسنة Bosna - درينا Drina - موراقا Morava - إسكور Iskur ورغم أن هذه هي القاعدة الغالبة فإن هناك عددًا قليلاً من الأنهار الصغيرة التي يجرى بعضها ليصب في البحر الأدرياتي والبحر الأيوني ، ومم أن تلك الأنهار الصغيرة تكون ودياناً منحدرة ، فإنها لا تبلغ في الحجم أو الامتداد تلك التي تكونها الأنهار التي تمس في نهر الدانوب(١) .

ولما كان نظام المرتفعات يحتل تلك النسبة الكبيرة من مساحة شبه جزيرة البلقان فإن السهول المرتفعة أو المنخفضة على حد السواء كانت محدودة الحجم ، وربما كان السهل الوحيد الذي يمتد لمسافة كبيرة هو سهل الدانوب الذي تقطعه سلسلة جبال البلقان وتقسمه إلى قسمين الأول ويقع في

الغرب بين مجرى نهر الدانوب ومجرى رافده الرئيسى نهر الساقا ، أى أن القسم الأكبر منه يقع شمال دولة الصرب الحالية وشمال شرق كرواتيا . أما القسم الثانى من سهل الدانوب فيقع فى تلك المنطقة الهضبية الواقعة بين نهر الدانوب قرب مصبه فى البحر الأسود وجبال البلقان فى طرفها الغربى ، ويشتمل هذا القسم على منطقة دوبرچيا Dobrogia التى تسخل اليوم فى نطاق دولة رومانيا . وبناء على ذلك يمكن القول أن المرتفعات تسبود كل أقاليم سلوفينيا — البوسنة — الجبل الأسود ومقدونيا ، وبيما تغطى تلك المرتفعات معظم دولتى الصرب وكرواتيا باستثناء السهل الدانوبي شمال الصرب وشمال شرقى كرواتيا فضلا عن السهل الساحلى الضيق المطل على البحر الأدرياتي غرب كرواتيا .

قطاء

فضبا

الغاد

مسا

والز

فی

ذات

المرا

ذلك

الم

علم

Ц,

11

÷

نم

J

ويتباين مناخ شبه جزيرة البلقان بشكل كيبر من مناخ البحر المتوسط المعروف إلى المناخ القارى وغالبًا في إطار مسافات غير متباعدة . وبالنسبة لشمال غرب البلقان يمكن القول بصفة عامة أن وجود المرتفات الغربية المعروفة بسلسلة جبال الألب الدينارية وامتدادها من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي قد أدى إلى قصر مناخ البحر المتوسط على طول سواحل دولة كرواتيا أما المناخ القارى فهو الغالب على المناطق في كرواتيا والجبل الأسود فضلاً عن أقاليم البوسنة ومقدونيا والصرب .

وفى إطار هذه الصورة التضاريس والمناخ يمكن أن ننظر إلى أنماط الحياة النباتية وما تنتجه الأرض في شمال غرب البلقان ، بالنسبة النطاق

الضخم من المرتفعات المعتدة من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي فيمثلها قطاعات كبيرة من الغابات التي تتخللها المروج وأراضي الأعشاب الدائمة فضلا عن الأراضي الصخرية التي لا تصلح للزراعة . وتتكون أراضي الفايات من أشجار البلوط أما الأراضي المبالحة للزراعة فهي نادرة بأي مساحة جنوب نهر الساقا ، أما الأراضي المبالحة لزراعة الفواكه والعنب والزيتون فإنها تتركن بشكل كبير في وادي الدانوب ، ورغم انتشار الغابات في معظم هذا النطاق الضخم من المرتفعات فإن نسبة كبيرة من أخشابها ذات جودة محدودة للاستغلال في صناعة السفن على نطاق كبير . أما المراعى فإنها قابلة لاستغلال واسم كمراعى لقطعان الأغنام والماعز وحتى ذلك النشاط كان قاميراً على أشهر المبيف فقط . وعلى هذا فإن الأرض المسالحة للزراعة قليلة والأرض الزراعية الخصية شديدة الندرة(٢) وينطبق هذا على أقاليم البوسنة والجبل الأسود ومقدونيا ومعظم أقاليم دولتي كرواتيا والصرب . وهنا يجب أن نأخذ في الاعتبار أن المنطقة الشمالية من نولة الصرب الواقعة بين نهرى الساقا والدانوب الى الشمال من بلغراد كانت خارج حدود دولة الصدرب في العصور الوسطى ، ولم تُضنَفُ اليها بشكل نهائي إلا بعد الحرب العالمية الثانية .

وجدير بالذكر أن خصائص الطبيعة الجغرافية لشمال البلقان كما قدمنا لم تختلف كثيراً في العصور الوسطى ، فالعناصر الأساسية مثل خصائص الطبوغرافيا والمناخ والعلاقة بينهما ليست عرضة للتغيرات الجوهرية في فترة زمنية محدودة أما الحياة النباتية واستغلال الأرض ، فمن المسلم به أنها أكثر عرضة للتغير بقدر التقدم الذي تحققه الحضارة .

(٢)

" العناصر السكانية "

# العناصرالسكانية

كانت العناصر العرقية الرئيسية المستقرة في شمال البلقان في العصر الروماني عبارة عن عنصرين : الإليريون Illyrians في الغرب والتراقيون Thracians في الشرق (٢) والمعروف أن الرومان شيبوا منذ فتحهم لإقليم الليريا وساحل دالماشيا عدداً من المستعمرات الرومانية وسط تجمعات الالليريين والدالماشيين. وهكذا نمت المدن على ساحل البحر الإدرياتي أحيانًا في مواضع مراكز الليرية قبلية أو مستعمرات يونانية مثل سالونا Salona سبالاتو Spalato وراجوسا Ragusa دبروفنيك Dubrovnik وديراخيهم Dyrrachium موران Durazzo كما نمت المدن أيضنًا في الداخل مع امتداد وديان الأنهار مثل سيرميع Sirmium سنجيدونوم Singidunum بلغراد Belgrade نايسوس Naissus نيش Nisch منونيا Sophia . وفي القرن الرابع الميلادي كان معظم سكان شمال غرب البلقان قد اكتسبوا عناصر الحضارة الرومانية بمعنى أن اللغة اللاتينية أصبحت لغتهم العامة ، وهكذا إذا كانت اللغة اليونانية قد استمرت في العصر الروماني لغة سكان جنوب البلقان ، فإن شمال البلقان والأقاليم الواقعة في الشمال الغربي تحديدًا كانت تتكلم اللاتينية واكن اللغة الألليرية استمرت أيضًا في بعض المناطق الجبلية من شمال البانيا Albania وإقليم كوسوفو Kosovo المتاخم (الذي يتمتع بالحكم الذاتي فيما تبقى من دول يوغسلافيا)، ويتأكد ذلك من حقيقة استمرار اللغة الألبانية الى يومنا هذا ، فاللغة الألبانية ترجع أصولها إلى اللغة الالليرية <sup>(٤)</sup> .

ومنذ العصر الروماني الأخير كانت أقاليم شعال البلقان بصغة عامة تشهد بالفعل تنوعًا عرقيًا كبيرًا فقد وجدت جيوب عرقية من القوط Goths الباستارناي Bastarnae ( وهي عناصر تتكلم الكلتية ) السرامطة الباستارناي Bastarnae ، والسكيثيون Scythians ، والآلان Alans ( وربعا كانوا جميعاً من أصول إيرانية ) وغيرها وسط التراقيين والالليريين (٥) . وكانت هذه الأوضاع نتيجة طبيعية لسياسة الحكومة الرومانية الخاصة بتوطين الجعاعات المتبريرة المهزومة أو اللاجئة في تلك الإقاليم فضلا عن السماح لجعاعات من المحاربين والمدنيين الرومان بالاستقرار فيها ، ومن الصعب أن نقرر الى أي مدى حافظت هذه الجيوب العرقية على لغاتها وعاداتها ، ومع أن عددًا غير قليل من العناصر المستقرة فيها قد اندمج وذاب وسط الالليريين والتراقيين في شمال البلقان عبر القرون ، فإن هذه الجيوب العرقية ساهمت في تكوين الثقافة المشتركة المنطقة ، كما كان لها أثر كبير في إضعاف التقاليد القبلية القديمة .

وجدير بالذكر أن الرومان شيبوا عددًا من الطرق الهامة الهامة عبر أقاليم البلقان ، كانت بصفة عامة تتبع خطوط طرق قديمة . وكان أهمها ذلك الطريق الذي يبدأ من جنوب شرق مدينة أكويليا Aquileia ويمر عبر إمونا ( Sisak ويمر عبر إمونا ) Emona ( ليوبليانا ) Siscia ( سيزاك ) Siscia ( سيزاك ) Naissus سينجدونوم ( بلغراد ) Remesiana ( بلغراد ) دمسيانا ) Remesiana ( بلابالانكا ) Bela Palanka ) ، سرديك



شكل رقم (٣) الطرق الرومانية في شمال البلقان

Serdica (صوفيا Sofia ) فيليبوبولس Philippopolis (بلوفرديف Yholippopolis ) الى Adrianople (أدرنه Adrianople ) الى القسطنطينية Constantinople ، وكان هذا الطريق يعرف بطريق بلغراد – القسطنطينية (٦)

در

11

11

Ь

11

بر

11

1

Į

ı

Ħ

أما الطريق الثانى فهو الطريق العسكرى الذى يقطع شبه جزيرة البلقان من الغرب إلى الشرق ، وكان يعرف بطريق إجناتيا Via Egnatia ( دروازو وكان هذا الطريق يبدأ من ميناء ديراخيوم Dyrrachium ( دروازو ( Durazzo على البحر الادرياتي في الغرب ثم يتجه شرقا عبر وسط ألبانيا Albania ويدور حول بحيرة أوخريد Ochrid من طرفها الشمالي ويمر عبر مدن ليخنس ( Lychnis ) ( أوخريد ) ، إدسا Edessa إلى سالونيكا مدن ليخنس ( Thessalonika ) ( أوخريد ) ، إدسا Raissus إلى سالونيكا نايسوس Naissus ( نيش ) ويتجه جنوبًا بحذاء وادي الموراقا هكوبي نايبر ممراً جبليا كي يصل إلى واد فاردار Vardar عند مدينة سكوبي Stobe ويمضى الطريق محاذيًا النهر عبر مدينة ستوبي Scupi (Skogje) حتى يصل إلى سالونيكا

وبالإضافة إلى هنين الطريقين الرئيسيين : طريق بلغراد - القسطنطينية وطريق إجناتيا ، شيد الرومان عدة طرق أخرى أقل أهمية نذكر منها طريقين : الأول ويتجه من الغرب إلى الشرق موازياً الضفة الجنوبية لنهر الدانوب ويبدأ من سينجيدونوم Singidunum (بلغراد ) متجها إلى

ديروستوروم Durostorum ثم يمضى متجهًا إلى مدينة توميس Tomis على البحر الأسود ، ولقد ربطت عدة طرق فرعية بين هذا الطريق والطريق الاستراتيجي الأول :طريق بلغراد - القسطنطينية . أما الطريق الآخر فهو طريق ساحلي على امتداد ساحل البحر الأسود . ويبدأ من مصب نهر الدانوب ثم يتجه جنوبا عبر مدن أوديسوس Odessus ( قارنا Varna ) ، مزمبريا Mesembria ( نسبور Nesebur ) دفلتوس Develtos (بالقرب من بورجاس Burgaz ) سالميديسوس Salmydessus (كيكري Burgaz حتى يصل إلى القسطنطينية (٨) وحرص الرومان على تأمين هذه الطرق بإنشاء شبكة من التحصينات والقلاع على امتدادها خاصة عندما تعبر تلك الطرق المضايق الجبلية . هذا ، وقد اجتذبت بعض تلك القلاع جماعات من المحاربين القدماء والتجار وسرعان ما نمت وتحولت إلى مدن حقيقية . وبعد رحيل الجند الرومان من مناطق عديدة في البلقان ، استمرت الطرق الرومانية تؤدى دورها كوسيلة وصل بين أطراف شبه الجزيرة ، وعندما تعرضت البلقان لغزوات وهجرات أقوام متباينة في العصور الوسطى كانت تلك الطرق هي التي حددت اتجاه حركة الغزاة ومناطق استقرارهم . ويمكن القول أن الأقوام التي سيطرت على الطرق كان في مقدورها التقدم عليها بحرية دون أن يكون لها غاليا أية سيطرة على المناطق الداخلية .

كان مجرى نهر الدانوب يمثل فى القرن الرابع الميلادى الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية ، وكانت الولايات الرومانية التى تدفع الضرائب للحكومة وتخضع للقانون تقع جنوب النهر ، أما الضفة الشمالية

وإذا قي مد سب ولاية دائس ۲۷٤م في المتبريرة 🖈 في أحسر والهدايا لزعامات وتداعياتها متماسكة و وكانت قاد عين الدائو الأخير للقر على الحيا **Valens** على الفياا الإميراطق منشمال

ومنذ

تدفقت عبر

للنهر فكانت تطل على عالم آخر لم تتحدد له ملامح ولا هوية ، بحر متلاطم من النويلات التابعة والقبائل المتبربرة والتجمعات السياسية المؤقتة . لقد عاشت قبائل متباينة على امتداد السهول الاسبستية الشاسعة لأوراسيا منذ الألف الثانى قبل الميلاد وحتى القرن الرابع عشر الميلادى . وإذا كان بعضمها قد تطور وتحول إلى الاقتصاد الزراعي قرب الوديان النهرية في أطراف نطاق الاستبس، فإن أغلبها كان على بداوته في مطلع العصور الوسطى . ولما كان الاقتصاد الرعوى لا يفي بحاجات تلك الاقوام الرعوية ، فإن تبادل المنتجات مع جيرانهم في المجتمعات المستقرة المجاورة أصبح أمرًا الازمًا ، وفي إطار هذه الأحوال العادية قامت العلاقات السلمية والصلات الحضارية بين الأقوام الرعوية شمال الدانوب والإمبراطورية الرومانية . ويسبب طبيعة الحياة الرعوية كان أى اضطراب يصيب الإيقاع التقليدي لحياة الأقوام الرعوية في أى مكان على امتداد السهول الاستبسية ، يؤثر بالتالي على مناطق أخرى بعيدة تتجاوز النطاق الرعوى . فإذا تحركت قبيلة رعوية لأي سبب من الأسباب وتجاوزت المدار السنوى المنتظم لحركتها فإنها تشيع الاضبطراب على نطاق واسع وتضغط على أقوام رعوية مجاورة وتدفعها بالتالي للضغط على جيرانها ، وهكذا تضطر أقوام بعيدة عن مصدر الاضطراب الأول إلى الهجرة بحثاً عن أرض أخرى ومدار جديد أو تتطلع إلى موطن أمن وطعام وفير داخل المجتمعات الزراعية المستقرة . وهكذا تتعرض الأقوام القاطنة شمال نهر الدانوب للضغط وتضطر إلى عبور النهر بإذن الإدارة الإمبراطورية أورغما عنها .

وإذا كانت الحكومة الرومانية قد نجحت في بداية القرن الثاني الميلادي في مد سيطرتها المباشرة على مناطق تقع شمال الدانوب الأوسط وأسست ولاية داشيا Dacia . فإنها اضطرت إلى إخلاء تلك الولاية الجديدة سنة ٢٧٤م في عهد الامبراطور أوراليان Aurelian بسبب الضغط المتزايد للقبائل المتبريرة شمال النهر (٩) . ويمكن القول أن النفوذ الروماني شمال النهر كان في أحسن الأحوال غير مباشر عن طريق الاتفاقيات والمعونات المالية والهدايا التي اعتادت الإدارة الإمبراطورية في بعض الأحيان تقديمها لزعامات تلك القبائل ، ورغم أزمة القرن الثالث في العالم الروماني وتداعياتها، فإن خطوط الدفاع الرومانية على امتداد الجبهة الدانوبية ظلت متماسكة بتحصيناتها الحدودية وبالفيالق الرومانية المرابطة في ولايات البلقان وكانت قادرة على التصدي للإغارات المحدودة التي قامت بها القبائل المتبريرة عبر الدانوب حتى منتصف القرن الرابع الميلادي . ولكن ابتداء من الربع الأخير القرن الرابع الميلادي تتغير الصورة . ويحدد انتصار القوط الغربيين على الجيش الروماني في معركة أدرنة ٣٧٨م وسقوط الإمبراطو فالنز Valens (٣٦٤ - ٣٧٨م) قتيلاً بداية هذا التغير ، فقد قضى القبط الغربيون على الفيالق الرومانية المرابطة في البلقان وإنهارت بالتالي خطوط الدفاع الإمبراطورية على جبهة الدانوب وأصبح الطريق مفترحًا أمام الوافدين الجدد من شمال النهر <sup>(۱۰)</sup> .

ومنذ أواخر القرن الرابع الميلادى وحتى أواخر العصور الوسطى تدفقت عبر نهر الدانوب أقوام جرمانية وسلافية وتركية على اختلاف أسماء

قبائلها. جاء بعضها عابراً يبحث عن الطعام ، وجاء البعض الآخر لاجنًا يبحث عن الاستقرار. فالأقوام التى ظلت على اقتصادها الرعوى عبرت إلى البلقان بحثًا عن الطعام ومارست السلب والنهب والتدمير مثل الهون والافار والبشناق والكومان والغز ... الخ ، أما تلك الأقوام التى كانت فى مرحلة التحول أو تلك التى كانت قد تحولت بالفعل الى الاقتصاد الزراعى فقد عبرت نهر الدانوب تبحث عن الأرض لإنتاج الطعام والاستقرار مثل العناصر السلافية .

والمعروف أن القبائل السلافية كانت تقطن مساحة كبيرة من السهل الأرروبى الشرقى الواقع شمال جبال الكاربات Carpath . ولقد أدى ظهود الهون فى أواخر القرن الرابع الميلادى إلى خضوع القبائل السلافية لهم ، وعندما اضملحت دواتهم فى منتصف القرن الخامس الميلادى سعت الأقوام الجرمانية والقبائل السلافية للتخلص من سيطرة الهون بالهجرة . فبدأت هجرات على نطاق واسع السلاف تجاه الغرب والجنوب والشرق لينتشر السلاف على مساحة كبيرة من شرق أوروبا تمتد من نهر الإلب Elbe غربًا إلى نهر الدنيبر Dnieper شرقًا ، ومن بحر البلطيق شمالاً إلى نهر الدانوب جنرباً . ولم يعرف السلاف فى فترة هجرتهم هذه أى تنظيم سياسى سوى تنظيم القبيلة ، ولكن صلاحيات زعيم القبيلة كانت محددة وليست مطلقة ، كما كانت الفروق الاجتماعية بين أبناء القبيلة قليلة ، ولم يتميز السلاف فى هجرتهم بالسرعة لأنهم كانوا يتحركون على الأقدام أو يبحرون فى الأنهار

يقوارد بالرما المكشد قى الم

الضا noi:

القياة

فی ا من

شطر

የ<sub>አነ</sub>

مشا

الإم نهر بقرارب صغيرة أجانوا صناعتها . وكان جنودهم يحملون الدروع ويتسلحون بالرماح أو الأقواس والسهام . وتجنب السدلاف في قتال الأعداء السهول المكشوفة التي تضطرهم إلى خوض معارك ميدانية ، وكانوا يفضلون القتال في المناطق الهضبية حتى يكون في مقدورهم إعداد الكمائن والانقضاض على العدو . وطوال مرحلة الهجرة ظلت القبائل السلافية على الوثنية (١١) .

على أية حال مع نهاية القرن الخامس الميلادي وصلت مجموعة من القبائل السلاقية التي اتجهت جنوبًا إلى نهر الدانوب وانتشرت على طول الضفة الشمالية لمجرى النهر ، وبدأت المصادر البيزنطية تشير لهم باسم Sklavenoi وكان يقصد بذلك السلاف الجنوبيين أي النين اتجهوا جنوبًا شطر الدانوب ، وجريًا على عادة تجنيد عناصر من الأقوام الأجنبية المجاورة في الجيش الإمراطوري ، قامت الإدارة البيزنطية بتشكيل وحدات عسكرية من هذه العناصر السلافية المعاهدة في جيوشها ، وتشيرالمصادر إلى مشاركة هذه العناصر السلافية المعاهدة في حروب الإمبراطورية جستنيان الأول (٢٧ه – ٦٥ه م) سواء في إيطاليا أو على الجبهة الفارسية (٢٧) .

وعن هذا الطريق بدأ اتصال السعلاف الأول والمباشر بحضارة الإمبراطورية البيزنطية وبدأ تعرفهم على طوبوغرافية الأقاليم الواقعة جنوب نهر الدانوب.

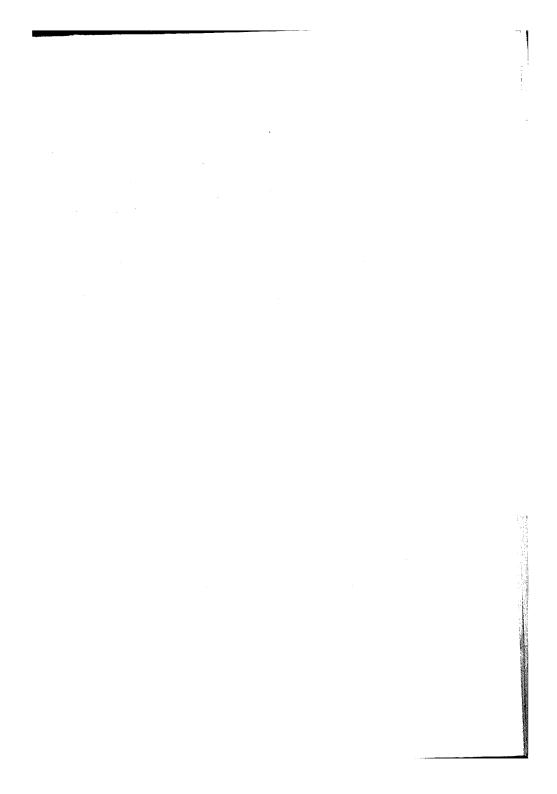

(٣)

" العلاقات مع الدولة البيزنطية "

### العلاقات مع الدولة البيزنطية

وتجدر الإشارة إلى أن الامبراطورية البيزنطية إذا كانت قد استطاعت في القرن الخامس الميلادي بعد جهد كبير التخلص من مخاطر الجرمان وإعادة بناء خطوط دفاعها على جبهة الدانوب في تراقيا والليريا ، فإن نجاحها في هذا الاتجاء كان قصير العمر . فحروب جستنيان الأول لاسترداد الاقاليم الغربية في القرن السادس الميلادي جعلته يهمل الجبهة الدانوبية . وكثيرًا ما كان الإمبراطور يسحب جنوبًا من الفرق العسكرية المرابطة هناك ليعزز وضع قواته التي تقاتل في إيطائيا (١٣) .

ومنذ حوالى منتصف القرن السادس بدأ الاضطراب يسود الأقوام السلافية القاطنة شمال الدانوب بسبب تقدم الآفار Avars من آسيا الوسطى في اتجاه الغرب هربًا من ضغط قبائل تركية أخرى أشد منهم قوة وأكثر منهم عددًا . والآفار شعب آسيوى رعوى ينتمي إلى جموع الترك ، تقدم بسرعة واكتسح أمامه كل الأقوام الرعوية حتى وصل إلى شمال البحر الأسود ليتقدم في اتجاه الغرب ويسيطر على الأقاليم الواقعة شمال مجرى نهر الدانوب حتى جبال الألب بما في ذلك إقليم بانونيا Pannonia (١٤).

بدأ السلاف في عهد الإمبراطور جستنيان الأول يقومون بإغارات دورية عبر نهر الدانوب داخل أقاليم البلقان . ولو أن الأمر اقتصر على المكانيات السلاف فقط فريما تمكنت الإدارة الإمبراطورية من التعامل معهم ، إذ كانت غالبية العناصر السلافية تميل إلى الاستقرار وفلاحة الأرض ولم

يكن لديها مطامع سياسية محددة ، ولكن هذا لم يحدث بسبب وصول الآفار ، فقد قدم الآفار لجموعة الأقوام السلافية ما كانت تفتقر إليه من قيادة وروح عدائية هجومية .

حاولت الإدارة البيزنطية في عهد جستنيان احتواء خطر الآقار بمنحهم امتيازات المعاهدين حلفاء الإمبراطورية . وهكذا قام الآقار كحلفاء للإمبراطور بالتصدى للأقوام المتبريرة القاطنة شمال مجرى الدانوب سواء كانت من بقايا الجرمان أو كانت من الأقوام السلافية . بالنسبة الجماعات الجرمانية نجح الآقار في القضاء على الجبيد Gepids وأجبروا اللومبارديين على إخلاء بانونيا Pannonia والهجرة إلى شمال إيطاليا(١٥). كما تمكن الآقار من إخضاع مجموعة القبائل السلافية الجنوبية والغربية فضلاً عن إخضاع بعض القبائل التركية الأخرى مثل البلغار .

وعندما طالب الاقار والأقوام السلافية الخاضعة لهم بحق الاستقرار في الأقاليم البيزنطية الواقعة جنوب الدانوب مقابل الخدمات التي قدموها للإمبراطورية، فإن الإدارة الإمبراطورية في عهد الإمبراطور جستتيان الأول تجاهلت دائمًا هذا المطلب. ولكن ابتداء من الربع الأخير من القرن السادس الميلادي بدأ الأقار والسلاف في عبور النهر في وقت انشخلت فيه الجيوش البيزنطية بقتال الفرس على الجبهة الشرقية. ورغم أن الأقار تولوا قيادة وتوجيه الإغارات إلى أقاليم البلقان، فإن السلاف شكلوا غالبية العناصر التي وتوجيه الإغارات إلى أقاليم البلقان، فإن السلاف شكلوا غالبية العناصر التي أغارت على ولايات الليريا وتراقيا وتلك التي توغلت جنوبًا إلى أقاليم اليونان(١٦).

قالحه مواضا والحقا

الحير

السلا

عرضو نتوقة

ونج منظ دبلق

وغير بأنف

خار والر

وحد لحد

الس تطل وتبدو العلاقة بين الآفار والسلاف في هذه المرحلة معقدة بعض الشيء فالمصادر تشير في مواضع إلى إغارات قام بها الآفار ، كما تشير في مواضع أخرى إلى إغارات السلاف ، أو إغارات مشتركة للآفار والسلاف ، والحقيقة أن التسلسل التاريخي لتلك الإغارات وظروف قيام المستوطنات السلافية في البلقان لا تزال رغم كل ما كتب عن هذا الموضوع مسالة تثير الحيرة . ويرجع ذلك إلى قلة ما ورد في المصادر التاريخية ، واضطراب عرض الأحداث وخاصة في تواريخ القديسين (١٧) . وربما كان من الأفضل أن نترقف قليلاً أمام الآفار والسلاف لإبراز بعض خصائصهما في هذه المرحلة .

كان الآفار قد حققوا فى تلك المرحلة قدرًا من التطور السياسى ونجحوا فى تكوين دولة لها نظم وعلى رأسها ملك يعرف بالخان ولها جيش منظم . كما استطاعوا فرض وجودهم على جيرانهم والدخول فى مفاوضات دبلوماسية وعقد معاهدات سياسية مع البيزنطيين واللومبارديين والفرنجة وغيرهم . وإذا كان الآفار قد تخلوا فى تلك المرحلة عن ممارسة الرعى بأنفسهم ، فأنهم لم يقوموا يفلاحة الأرض ولم يحرصوا على الاستقرار خارج نطاق الاستبس المألوف لهم وعاشوا على ما تنتجه الأقوام الرعوية والزراعية الخاضعة لهم . أما السلاف فكانوا عناصر غير منظمة لم تجمعها وحدة سياسية ولم تكن لها مطامع سياسية ، فكل قبيلة صغيرة كانت تعمل لحسابها وتتحرك بمفردها ، ولهذا لم نسمع عن مفاوضات دبلوماسية يجريها السلاف أى معظمهم مزارعين مجتهدين تطلعوا إلى الأرض الزراعية والقابلة للزراعة للاستقرار فيها وتعميرها وكانوا

قادرين على الجمع بين النشاط الزراعى والرعوى إذا لزم الأمر . وعلى هذا تميزت إغارات الآفار بالسلب والنهب والتدمير والعودة إلى شمال النهر ، بينما استهدفت إغارات السلاف الاستقرار في أقاليم البلقان(١٨) .

وهكذا استقرت العناصر السلافية بأعداد ضخمة في مناطق متعددة من شبه جزيرة البلقان وامتدت مناطق استيطانهم عبر اليونان جنويًا إلى شبه جزيرة البلوبونيز ، لدرجة أن المراكز التى ظلت تحت الإدارة المباشرة للإمبراطورية كانت قليلة واقتصرت على تراقيا، مدينة سالونيكا ، اتيكا، شرق البلوبونيز، جزر البحر الإيجى ، وبعض المدن على ساحل البحر الادرياتي وجزر البحر الايوني ((۱۱) علم تكن الإدارة البيزنطية في مطلع القرن السابع في موقف يسمح لها بالاهتمام بالبلقان ، وفي النصف الثاني من القرن السابع كان الوقت قد تأخر لإنقاذ شبه الجزيرة من التغلغل السلاقي .

وتؤكد الشواهد أن تبدلاً جوهرياً وخطيراً قد أصاب الحياة في شبة جزيرة البلقان نتيجة إغارات الآقار واستقرار العناصر السلافية بأعداد كبيرة في أقاليمها . وإذا كان لزاماً علينا أن نحاول حصر تلك الشواهد في أقاليم شمال غرب البلقان موضوع هذه الدراسة فإن هذا لا يعنى أن تلك الشواهد كانت قاصرة عليها .

أولا : قوضت غزوات الآقاد واستقراد القبائل السلافية في كل أقاليم شمال غرب البلقان توازن الحياة الاقتصادية والاجتماعية . وكانت هذه الظاهرة أكثر حدة في المجتمعات الزراعية في القسم الغربي

من سهل الدانوب حيث هجر كثير من منغار المزارعين مزارعهم وقراهم ، وانقطعت الطرق وانعدم الأمن .

ثانيا: على الصعيد الديموجراني ، تغيرت الخريطة العرقية بدخول العناصر السلافية واستقرارها في أقاليم شمال غرب البلقان. وتجدر الإشارة إلى أن بعض تلك الأقاليم كانت تعانى من نقص السكان كما كانت بعض أجزاء القسم الغربي من سهل الدانوب غير مستغله قبل وصنول السلاف إليها بسبب الحروب التي شهدتها المنطقة على امتداد القرنين الرابع والخامس من الميلاد ، وعلى هذا كان استقرار العنامير السلافية فيها تعميراً لها ، واكن في مناطق أخرى ترتب على غزو السلاف وعلى استقرارهم فيها ، نزوح جماعي اسكانها الأصليين من الالليريين والدالماشيين الناطقين باللغة اللاتينية ، إما إلى المراكز الساحلية التي ظلت في أيدى الإدارة البيزنطية ، أو إلى جبل الإلب البينارية المرتفعة .

ويلاحظ أن بعض هذه الجماعات من السكان الأصليين النازحين إلى الجبال قد أقامت في قرى صغيرة في الأودية المنحدرة خلال فصل الشتاء ، أما في فصل المبيف فإنها كانت تصعد إلى مستويات أعلى من الجبال لممارسة رعى الأغنام والماعن . بالنسبة السكان الأصليين من الالليريين النين حافظوا على لغتهم الالليرية ولم يكتسبوا عناصر الحضارة الرومانية ، فقد نزحوا جنوبًا إلى الجبال المرتفعة في شمال البانيا وإقليم كوسوفو<sup>(٢٠)</sup> .

ثالثا: تأثرت المدن في شبه جزيرة البلقان بهذا الغزو السلافي فأصاب الدمار بعضها واضمحلت معظم المدن في المناطق التي استقرت فيها العناصر السلافية ، إذ فقدت طابع حياة المدينة القديمة بسكانها المدنيين من التجار والحرفيين وملاك العقارات ويمؤسساتها ومنشآتها مثل مجالس المدن والاسقفيات والمسارح والمسابح العامة . لقد تعلم السلاف بمرور الوقت حصار المدن والاستيلاء عليها ، وفي البداية تجنبوا الإقامة فيها وفضلوا الاستقرار في مستوطنات خاصة بهم خارج المدن اليونانية الومانية القديمة . ومن المدن التي تعرضت التدمير مدينة سالونا محالع المحانية القديمة . ومن المدن التي تعرضت التدمير مدينة سالونا القرن السابع الميلادي . أما مدينة سيرميوم Salona على تهر الدانوب قد بدأ اضمحلالها التدريجي عقب فتح الأقار لها سنة الدانوب قد بدأ اضمحلالها التدريجي عقب فتح الأقار لها سنة

رابعا: لا شك أن اعداد العناصر السلافية التى استقرت فى أقاليم البلقان كانت كبيرة ، وكان من تداعيات هذا الحدث اختفاء العديد من الأسماء الألليرية واليونانية والرومانية للمراكز والمدن والوديان النهرية وروافدها، واتخاذ أسماء سلافية بديلة . فمثلاً سينجيدونهم النهرية وروافدها، واتخاذ أسماء سلافية بديلة . فمثلاً سينجيدونهم Singidunum أصبحت للغراد Serdica أصبحت لبوبليانا Serdica أصبحت أصبحت الموبليانا كالمناه المديكا المناه ال

مدوفيا، كما أصاب التحريف بعض أسماء المدن الأخرى نايسوس Naissus أصبحت سيزاك المنجعة المنبعة ال

على أية حال يعتبر قيام الأفار بتنظيم وتوجيه الغزو السلافي الشبه جزيرة البلقان أهم أثر خلفوه . فالدولة المترامية الأطراف التي شيدوها كانت قصيرة العمر ، وكانت القبائل الخاضعة لها تتحين الفرصة التحرر من سلطانها . وفي عام ٢٦٦م حانت الفرصه عندما حاصر خان الأقار بالتعاون مع السلاف والفرس مدينة القسطنطينية من البر والبحر ، وانتهى الحصار بالفشل والانسحاب(٢٣) . وكانت هزيمة الأقار نقطة تحول هامة في تاريخهم، إذ أخذ اهتمامهم بالبلقان يتضامل بعد ذلك أمام الخطر الذي مثله تقدم الفرنجة تجاه بانونيا Pannonia في وقت اندلعت فيه الثورات ضد سلطانهم في الداخل ،

بعد انتصار الإمبراطور هرقل على الفرس سنة ٢٢٨م، أصبح في وسع الإمبراطورية البيزنطية توجيه اهتمامها إلى البلقان ، وتعتبر بعض الإجراءات التي اتخذها هرقل بعيدة الأثر بالنسبة لتاريخ شمال غرب البلقان ، كان

هدف الامبراطور احتواء خطر الآقار ، ولهذا سعى إلى دفع حدود دواتهم بعيدًا بتدبير وتمويل الثورة عند الطرفين الشرقى والغربى لدواتهم . وبدأت الإدارة البيزنطية الاتصال بكل من الكروات والصرب والبلغار وتحريضهم على التمرد على سلطان الآقار (٢٤) . والبلغار قبيلة من الترك التى استقرت فى المنطقة الواقعة بين بحر أزوف Azov ومجرى نهر الدون Don الأدنى ، أى عند الطرف الشرقى لدولة الآقار . وبالفعل ثار خان البلغار ضد سيادة الاقار وبفضل الدعم البيزنطى تمكن من طرد الأفار خارج النطاق المتد شمال البحر الأسود . وحوالى منتصف القرن السابع الميلادى تحرك البلغار غربًا بسبب ضغط الخزر Khazars حتى وصلوا إلى دلتا نهر الدانوب عند مصبه في البحر الأسود وابتداء من سنة ٢٠٠ م بدأ عبورهم النهر تدريجيًا الى الاقليم الشمالي من البلقان الذي يعرف بدوبرجيا عبورهم النهر تدريجيًا الى الاقليم الشمالي من البلقان الذي يعرف بدوبرجيا Dobrogia ، وكانت العناصر السلافية قد استقرت فيه من قبل (٢٥) .

أما قبيلتى الكروات Croats والصرب Serbs فقد خصص لهما الإمبراطور قسطنطين السابع بعض فصول مؤلفه الشهير عن الإدارة الامبراطورية (٢٦) ويرجح المؤرخون المعنيون بالدراسات السلافية أنهما أصلاً من قبائل السرامطة Sarmatians الإيرانية الرعوية التي عبرت نطاق الاستبس الأوراسي وتقدمت غربًا حيث انقسمت كل قبيلة إلى قسمين . قسم أقام شمال جبال الكرابات . وقسم آخر واصل تقدمه غربًا حيث استقر الكروات في جنوب شرق بوهيميا وعرفوا بالكروات البيض ، بينما استقر

الصرب ج العناصر الأوربى ال خضع بعث قد امتزجد

و ټنند

الكروات و

وقامت الاسمال الاسرياتي الاسرياتي الجماعات زعماء الألا السيحية بعثات تب بقسميها روما (۱۸)

أم الإقليم ا المسرب جنوب سكسونيا ، وعلى هذا عندما بدأت بيزنطة اتصالاتها بتلك العناصر ، كان اتصالها في الواقع بالكروات والصرب القاطنين السهل الأوربي الشرقي شمال جبال الكاربات وسط الأقوام السلافية التي ريما خضع بعضها لهما . ومن المحتمل أن تكون دماء العناصر الصربية والكرواتية قد امتزجت بدماء العناصر السلافية قبل هجرتهم إلى البلقان(۲۷) .

وتشير المصادر البيزنطية إلى أن الامبراطور هرقل قام بتشجيع الكروات والصرب على الثورة ضد الأقار، كما دعاهم إلى عبور الدانوب. وقامت الإدارة البيزنطية بإنزال الكروات فى الإقليم الواقع فى أقصى الشمال الغربي من شبه جزيرة البلقان بين نهر الدرافا Darava والبحر الادرياتي واستطاع الكروات طرد الأقار من بعض ولاية الليريا الغربية ومدوا سلطانهم على طوال ساحل دلماشيا ، وحلوا بذلك محل الأفار كسادة على الجماعات السلافية المستقرة هناك ، وفي مقابل استقرارهم هناك اعترف زعماء الكروات بالسيادة الاسمية للإمبراطور البيزنطي ووافقوا على اعتناق المسيحية بناء على طلب الإمبراطور هرقل الذي طلب من كنيسة روما إرسال بعثات تبشيرية لنشر المسيحية بينهم ، وكان هذا أمرًا طبيعيًا لأن ولاية الليريا بقسميها الغربي والشرقي كانت حتى القرن الثامن الميلادي تابعة لكنيسة روما (۲۸) .

أما الصرب فقد أنزل الإمبراطور هرقل في البداية جزءً منهم في الإقليم الواقع جنوب غرب مدينة سالونيكا . ثم قام بعد ذلك بتهجيرهم مع

بقية العناصر الصربية إلى شمال غرب البلقان . فاستقر الصرب الى الشرق من عناصر الكروات جنوب مدينة سينجيدونوم ( بلغراد ) . واستطاع الصرب طرد الأقار من بقية أقاليم ولاية الليريا الغربية وحلوا محلهم كسادة على الجماعات السلافية المستقرة هناك . وفي مقابل استقرارهم هناك اعترف زعماء الصرب بالسيادة الاسمية للإمبراطورية البيزنطي . وقام الإمبراطور بترتيب إرسال بعثات تبشيرية لنشر المسيجية بينهم . ورغم أن الميشرين الأوائل جاءا أيضًا من روما . فإن النشاط الحقيقي لنشر المسيحية هناك جاء من القسطنطينية في القرن التاسع الميلادي (٢٩).

وهكذا سمحت الإدارة البيزنطية بوقوع أجزاء كبيرة من شمال غرب البلقان في أيدى قرى حليفة لها تعترف بسيادتها الاسمية ، وكانت بواقع هذا الإجراء واضحة بالنسبة للإمبراطور هرقل ، ففي نظره كان الاقار وليس السلاف هم مصدر الخطر الحقيقي ، ولهذا حرص الإمبراطور على تهجير عناصر يمكنه الاعتماد عليها كونت كيانات سياسية أحاطت من جهة الجنوب بإقليم بانونيا Pannonia الذي كان مركز سلطان الآقار ، بينما ترك أجزاء كبيرة من شرق اليلقان واليونان في أيدى العناصر السلافة (٢٠٠) .

(٤)

" الكروات والصرب والبوسنة "

### الكروات والصرب والبوسنة

شهدت السنوات الأحيرة من القرن الثامن الميلادى تطوراً خطيراً عندما انتصر الفرنجة في عهد شارلمان على الآقار في معركتين كانت الأولى سنة ٢٩٧م، وكانت الثائية حاسمة سنة ٢٩٦م (٢١). إذ ترتب على نهاية دولة الاقار سنة ٥٠٨م تغير ميزان القوى في شمال البلقان، وبدلا من أن يعود ذلك بالفائدة على بيزنطة استفادت منه الكيانات السياسية الجديدة في شمال البلقان. فقد فتح هذا التطور الطريق أمام توسع البلغار غربًا على طول نهر البلقان، فقد فتح هذا التطور الطريق أمام توسع البلغار غربًا على طول نهر الدانوب حتى جاورت حدود بلغاريا الشمالية الغربية دولة الفرنجة. كما استفاد الكروات من ذلك ومدوا سلطانهم شمالا حيث استقرت عناصر كرواتيه تنقسم الى مجموعتين : كروات دالماشيا المستقرين جنوب نهر الساقا، وكروات بانونيا Pannonia المستقرين شمال نهر الساقا (٢٢).

ولما كانت غالبية السكان في دولتي الكروات والصرب من العناصر السلافية فإن اندماج الكروات والصرب بالعناصر السلافية المحكومة سار بخطى حثيثة ، وبمرور الوقت نسى الكروات والصرب لفتهما الإيرانية الأصلية واتخنوا لهجة العناصر السلافية الخاضعة ، وأصبحت هذه اللغة تعرف باللغة الصرب — كرواتية رغم أنها واحدة من اللهجات السلافية الجنوبية (٢٢) . ولقد تكرر هذا التطور أيضاً في شمال شرق البلقان بالنسبة للبلغار ، ففي منتصف القرن التاسع الميلادي تحقق اندماج البلغار بالسلاف ، ونسى البلغار لغتهم التركية الأصلية واتخنوا لهجة مواطنيهم السلاف الذين كانوا

يمثلون الأغلبية أيضًا وأصبحت هذه اللغة تعرف بالبلغارية (٢١) والحقيقة أن مجموعة لغات السلاف المستقرين في البلقان تضم كلاً من :

- ١ اللغة الصرب كرواتية ( ويتكلمها اليوم ١٩ مليون نسمه هم سكان الصرب وكرواتيا والبوسنة والجبل الاسود ) .
- ٢ اللغة السلوفينية ( ويتكلمها اليوم ٢ مليون نسمة هم سكان جمهورية سلوفينيا في شمال غرب ما كان يعرف بيوغسلافيا ) .
- ٣ اللغة المقدونية (ويتكلمها اليوم ٢ مليون نسمة في جمهورية مقدونيا في جنوب شرق ما كان يعرف بيوغسلافيا).
  - ٤ البلغارية (ويتكلمها اليوم ٩ مليون نسمه هو سكان جمهورية بلغاريا).

ورغم اندماج وانصبهار كل من الصرب والكروات في العناصر السلافية واتخاذ لغة الأغلبية السلافية الخاضعة لغة عامة للجميع ، فإن الانتماء استمر للعرق الغالب أي لعنصر الصرب أو عنصر الكروات ، كما حملت اللغة السلافية العامة السائدة اسم العرقين معًا فعرفت باللغة الصرب - كرواتية . أما العناصر السلافية الأخرى التي استقرت جنوب نهر الساقا Sava بين دولتي الكروات والصرب فإنها تمركزت حول نهر البوسنة Bosna وسيطرت على المنطقة المعتدة من وادى درينا Drina شرقًا حتى وادى فرباس Vrbas غربًا.

البوسنة الذى يجرى وسط مستوطناتها وعرفت بلادهم بالبوسنة Bosnia ومن المرجح أن السلاف الذين استقروا هناك منذ مطلع القرن السابع الميلادى أطلقوا على النهر اسم البوسنة Bosna بدلا من اسمه الالليرى القديم ، ثم انتسبوا إليه بعد ذلك .

وتشير المصادر إلى استقرار قبيلة سلافية تسمى الزاكلومى Zachlumi جنوب البوسنة حول نهر نرتفا Neretva فى ذلك الإقليم الذى سيعرف بالهرسك بعد ذلك (٢٥).

ويخطىء من يعتقد أن أهل البوسنة هم البشناق Patzinaks الترك النين هددوا الدولة البيننطية في القرن الحادي عشر الميلادي . فأهل البوسنة هم السلاف الذين استقروا حول نهر البوسنة منذ مطلع القرن السابع الميلادي وشكلوا دولة حاجزة بين الكروات والصرب قبل أول ظهور للبشناق في وثائق التاريخ بثلاثة قرون على الأقل .

على أية حال إذا كان زعماء الكروات والصرب قد وافقوا على اعتناق المسيحية في القرن السابع الميلادي . فإن التحول الحقيقي لسكان كرواتيا وبولة الصرب بدأ في القرن التاسع بفضل التنافس الذي ميز النشاط التبشيري الضخم الذي قامت به كنيستا روما والقسطنطينية . وكانت كرواتيا بحكم موقعها أكثر انفتاحًا على الغرب اللاتيني وتعرضًا لتأثيره . والمعروف أن ترسع دولة الفرنجة شرقًا قد تُأدى إلى خضوع كروات بانونيا Pannopnia الفرنجة أما كروات دالماشيا فقد أعلنوا تبعيتهم الفرنجه أيضًا

سنة ٨٠٣م، وفى النهاية تنازات بيزنطة عن سيادتها على هذا الإقليم الفرنجة بمقتضى معاهدة أخن سنة ٨١٢م ولكنها احتفظت بسيادتها على المراكز المحسينة على ساحل دالماشيا والجزر المقابلة . ومنذ ذلك الحين أخذ سبكان كرواتيايتحواون إلى المسيحية على مذهب كنيسة روما بفضل نشاط البعثات التبشيرية اللاتينية واهتمام البابوية (٢٦)

أما بلاد الصرب فقد أدرك حاكمها في النصف الثاني من المقرن التاسع الميلادي أن بقاء شعبه على الوثنية يعوق التقدم الحضاري لدولته ، فأرسل سفارة إلى الإمبراطور البيزنطي باسيل الأول (٨٦٧–٨٨٦م) تعلن خضوع الصرب للسيادة البيزنطية ورغبة أهلها في اعتناق المسيحية على مذهب كنيسة القسطنينية . وكانت الإدارة البيزنطية ترى أن اعتناق دولة الصرب للمسيحية الأرثونكسية سيؤدي إلى توثيق تبعيتها للإمبراطورية لأن التبعية الروحية لبطريرك القسطنطينية تتضمن من حيث المبدأ التبعية السياسية للإمبراطور وبالفعل استجابت بيزنطة لمطالب الصرب ومن المرجح السياسية للإمبراطور وبالفعل استجابت بيزنطة لمطالب الصرب ومن المرجح أن تحول سكان الصرب النهائي للمسيحية الأرثونكسية قد حدث في الفترة المعتدة من ٨٦٧م وحتى سنة ٤٧٤م (٣٧) .

أما فى البوسنة فقد أدى انتشار المستوطنات السلافية فى مجتمعات متناثرة حول وديان إقليم يتميز بالمرتفعات ذات الممرات الوعرة إلى ضعف أثر البعثات التبشيرية وجعلت العناصر السلافية المستقرة هناك تتمسك بانتمائها المستقل وهويتها الخاصه . وبانتشار الكاثوليكية فى دولة الكروات

والأرثوذكسية في بلاد الصرب ازداد تبلور دور الدولة الحاجزة للبوسنة ، والتي ظل سكانها على وثنيتهم فترة أطول وعندما فتحوا أبوابهم في النهاية لتيار المسيحية الوافد من أقاليم الصرب كانت استجابتهم أكبر للدعاة المبشرين بالفكر الديني المعارض فاعتنقوا الهرطقة البوجوميلية وتمسكوا بها، ووجدوا فيها هوية لهم منذ القرن الثاني عشر وحتى القرن الخامس عشر الميلادي (٢٨).

وإذا كنا قد أشرنا إلى قيام كيانات سياسية صغيرة باسم كرواتيا وصربيا والبوسنة فى الجزء الشمالى الغربى من شبه جزيرة البلقان فيجب ألا ننسى أن طبيعة التضاريس الجبلية الغالبة على تلك الأقاليم والغابات التى تغطى مساحات كبيرة منها جعل المسالك والطرق وعرة وقليلة بين المستوطنات السلافية المتناثرة فيها . وحتى القرن الثانى عشر الميلادى كانت أقاليم الصرب والبوسنة تعانى من التخلف ولم يكتمل التحول فيها إلى الاقتصاد الزراعى رغم وجود أراضى صالحة الزراعة حول وديان الأنهار التى تجرى فيها . وتتأكد هذه الصورة إذا طالعنا كتابات المؤرخين الذين صاحبوا الحملات الصليبية الأولى والثانية والثالثة وما سجلوه من وصف للأقاليم التي عبروها في البلقان . فالمؤرخ ريمونداجيل يصف عبور جيش ريموند الرابع كونت تولوز أقاليم سلافية تدخل في نطاق كرواتيا والبوسنة والجبل الأسود في طريقه إلى البانيا ، ويشير إلى مصاعب الرحلة التى استغرقت أربعين يومًا عبر الجبال الوعرة والغابات الكثيفة والفرسان

يتحسسون الطريق وسط سحب الضباب ، كما يصف تخلف السكان السلاف الذين هربوا من قراهم وتحصيناتهم ورفضوا الاتجار مع الفرنجة أو إمدادهم بالمؤن والأدلاء مفضلين قطع الطرق عليهم واستنزافهم (٢٩) . أما المؤرخ أوبو من دويل Odo of Deuil الذي وصف رحلة الملك الفرنسي لويس السابع إلى الشرق في الحملة الصليبية الثانية ، فيصف الطريق الذي عبره الملك الفرنسي سنة ١٤٧٨م من بلغراد إلى نيش في خمسة أيام وكيف كانت تغطية الغابات الكثيفة والمروج ، ويؤكد المؤرخ المجهول (الذي يعرف باسم Ansbert) ، التثيفة والمروج ، ويؤكد المؤرخ المجهول (الذي يعرف باسم ١٨٨٩م ، بشكل الذي سجل أحداث حملة الإمبراطور فردريك بارباروسا سنة ١٨٨٩م ، بشكل عام الوصف الذي سجله اوبو الفرنسي المنطقه الواقعة جنوب بلغراد في بلاد الصرب (١١) ويبدو أن القسم الفربي من سهل الدانوب الذي يقع شمال صربيا وشرق كرواتيا كان أيضًا غير مستغل زراعياً ويتميز بنقص الكثافة السكانية وتنتشر فيه الأحراش المناسبة الصيد على حد قول المؤرخ البيزنطي يوحنا وتنتشر فيه الأحراش المناسبة الصيد على حد قول المؤرخ البيزنطي يوحنا كناموس Ioannes Cinnamus في القرن الثاني عشر الميلادي (١٤) .

هذا ، وقد أكد وليم الصورى الصورة التى رسمها مؤرخو الحملات الصليبية لإقليم شمال غرب البلقان . والمعروف أن وليم الصورى ، الذى يعتبر واحدًا من أبرز مؤرخى العصور الوسطى ، قام بزيارة لمناطق الحدود الصربية سنة ١٦٦٨م، وعقب إشارته لتضاريس بلاد الصرب ، وصف وليم الصورى السكان هناك بالتخلف والفلظه والجهل بالزراعة ، وأكد أن بلادهم تمتلىء بقطعان الماشية والأغنام والماعز وتتميز بإنتاج الحليب والجبن والزيد

واللحوم والعسل والشمع . ولا شك أن هذا الوصف ينطبق على أقاليم لا يزال القتصادها رعوبًا . وأضاف نفس المؤرخ خبرًا مثيرًا حين ذكر أن بيزنطة حرصت على بقاء أقاليم شمال غرب البلقان منعزلة مهجورة ، وأن الإدارة الإميراطورية كانت لا تسمح لأحد من رعاياها بدخول تلك الأقاليم للاستقرار قيها كما لم تشجع السكان هناك على ممارسة الزراعة ، ويعلق وليم الصورى بئن إييروس Epirus التى تقع على مسيرة أربعة أيام من ديراخيوم تلقت بقص المعاملة ، وأن البيزنطيين طبقوا هذه السياسة على أقاليم الأطراف وحاصة تلك الملاصقة لمالك أجنبية (٢٠) .

ولا شك أن الطبيعة الجغرافية لأقاليم شمال غرب البلقان قد أسهمت قى صبياغة علاقات كل من كرواتيا وبلاد الصرب والبوسنة مع القوى المجاورة لها وخاصة الإمبراطورية البيزنطية - بلغاريا - دولة المجر . فمنذ دعوة الكروات والصرب في القرن السابع الميلادي للاستقرار هناك ، اكتفت بيزنطة بالسيادة الاسمية على تلك الأقاليم . وفي عهد الإمبراطور ميخائيل الثاني والسيادة الاسمية الإدارة البيزنطية بالاستقلال الذاتي للكروات والصرب والعناصر السلافية المستقرة في البوسنة فضلا عن مدن ساحل دالماشيا والجرر المقابلة لها (11) .

وعندما تكررت إغارات المسلمين البحرية في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي على مدن الساحل الشرقي للبحر الادرياتي . تعاونت بيزنطة مع مدن ساحل دالماشيا وأمراء كرواتيا وجنوب البوسنة في القيام بهجوم

بحرى مضاد انطلق من مدينة راجوسا Ragusa (دبروفنيك) ضد قاعدة المسلمين في أبوليا Apulia بجنوب إيطاليا (٤٥).

ودغم أن الإمبراطورية البيزنطية في عهد الإمبراطور باسيل الثاني (٩٧٦-٩٧٦م) نجحت بعد حرب طويلة في القضاء على الدولة البلغارية الأولى وضمت أقاليمها إلى الكيان الإمبراطوري واستردت سيادتها على شبه جزيرة البلقان سنة ١٠١٨م، فإنها أبقت أقاليم الكروات والصرب والبوسنيين في ظل حكم أمرائها المحليين الذين اعترفوا بسيادة الإمبراطور (٤٦) ، وظلت تلك السيادة إسمية في حالة الكروات الذين لم يهتموا بالمصالح السياسية البيزنطة في البحر الادرياتي ، وعندما أصبح على الدولة البيزنطية مواجهة قوة البندقية المتنامية في البحر الادرياتي ، اضبطرت الإدارة الإمبراطورية الى التخلى عن سلطانها الفعلى على ممتلكاتها في المراكز الحصينة على ساحل دالماشيا اصالح كرواتيا سنة ١٠٦٩م(١٤٧) ، وهكذا كانت كل العوامل مواتية لاستقلال كرواتيا الكامل وخروجها من دائرة النفوذ البيزنطى . وفي سنة ۱۰۷م تم تتویج دیمتری زفونیمیر Demetrius Zvonimir ملكًا علی كرواتيا على يد مندوب البابا جريجورى السابع . ولكن إذا كانت كرواتيا قد استطاعت التخلص من نفوذ القسطنطينية البعيدة ، فإنها سرعان ما سقطت في نفوذ دولة المجر المجاورة التي دخلت منذ القرن الثاني عشر في صراع عنيف مع بيزنطة من أجل السيادة على شمال البلقان . والحقيقة أن كرواتيا أصبحت منذ سنة ١١٠٢م جزءًا تابعًا لدولة المجر باستثناء فترة قصيرة عادت فيها لدائرة النفوذ البيزنطى بين عامى ١١٦٧-١١٨١م . ومنذ ذلك الحين تعلق مستقبل كرواتيا بوسط أوروبا وارتبطت مصالحها بالغرب اللاتيني الكاثوليكي (١٨).

إذا انتقانا الى البوسنة سنجد أن زعماء العناصر السلافية المستقرة في جنوبها ، كانوا أكثر فيها وزعماء قبيلة الزاكلومي Zachlumi المستقرة في جنوبها ، كانوا أكثر التزامًا بالسيادة الاسمية الدولة البيزنطية من جيرانهم الكروات والصرب ، ودغم أن البوسنيين كانوا معزولين في جبالهم ووديانهم المنحدرة وعلاقاتهم التجارية والسياسية بجيرانهم محدودة ، فإن تاريخ البوسنة من القرن العاشر وحتى القرن الرابع عشر الميلادي ارتبط دائمًا بصراع القوى السياسية المجاورة وتوسعها الإقليمي . فمنذ نهاية القرن التاسع استولى الكروات على أجزاء كبيرة من شمال البوسنة (١٩) .

وفى القرن العاشر عندما توسع البلغار تجاه الغرب فى عهد القيصر سيميون منوا سلطانهم حتى جنوب البوسنة كما أخضعوا الإمارات الصربية المجاورة ، وفى القرنين الحادى عشر والثانى عشر تورطت البوسنة فى ثورات أمراء الصرب من أجل الاستقلال الكامل عن النولة البيزنطية ، وخضعت أجزاء منها لحكم نولة الصرب (٥٠٠).

وفى القرن الثانى عشر الميلادى عندما مدت المجر سيادتها على كرواتيا استوات أيضًا على أجزاء من شمال البوسنة . وظلت البوسنة تدور في فلك دولة المجر طوال القرن الثالث عشر وحتى العقد السابع من القرن الرابع عشر الميلادي (٥١).

وخلال هذه الفترة تطورت البوسنة وعرفت الاقتصاد الزراعي إلى جانب الاقتصاد الرعوى وترتب على ذلك تبلور شكل من أشكال النظام الإقطاعي وظهور طبقة من كيار ملاك الأرض. هذا ، ونمت مملكة البوسنة بسرعة في النصف الثاني من القرن الرابع عشر واستقادت من تغير ميزان القوى في البلقان عقب ظهور الأتراك العثمانيين وانتصاراتهم على كل من البيرتطيين والبلغار والصرب. وعقب اعتلاء تفرتكو الأول Tvrtko I عرش البوسنة سئة والبلغار والصرب، وعقب اعتلاء تفرتكو الأول Tvrtko I عرش البوسنة سئة وصربيا وترتب على ذلك قيام مملكة البوسنة الكبرى وأصبح ملك البوسنة وصربيا وترتب على ذلك قيام مملكة البوسنة الكبرى وأصبح ملك البوسنة أقوى ملك مسيحى في البلقان، ولكن هذه الصحوة البوسنية كانت قصيرة العمر إذ سرعان ما قضى عليها الأتراك العثمانيون أيضًا (٥٠).

أما اسم الهرسك Herzegovina فقد أطلق على الجزء الجنوبي من مملكة البوسنة في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي قبل استيلاء العثمانيين على الملكة . أما سبب التسمية فيرجع إلى قيام أحد كبار ملاك Stjepan Vukcic Kosaca الأرض ويدعى شتبان فوكشيس كرساشا ويدعى شتبان فوكشيس كرساشا أنذاك وأعلن نفسه هرتزج (١٤٠٥ - ١٤٦٦) بالثورة على ملك البوسنة أنذاك وأعلن نفسه هرتزج Herzeg أي دوقًا على إقليم القديس ساقًا St. Sava واستقل يحكمه . ومنذ ذلك الوقت عرف الإقليم باسم Herzegovina أي أرض الدوق . وبعد الفتح العثماني أصبح يعرف بسنجق الهرسك أي إقليم الدوق (٥٢).

أما بلاد الصرب فكانت أكثر أقاليم شمال غرب البلقان تطلعًا إلى الاستقلال عن الإمبراطورية البيزنطية ، والحقيقة أن تضاريس بلاد الصرب ساهمت في نعو الاتجاه المحلى الانفصالي فقامت عدة إمارات صربية اقتسمت النفوذ فيما بينها ، وكان أهمها إمارتي ديوكليا Dioclea في الغرب وراسكيا Rascia في الشرق ، وفي العقد الرابع من القرن الحادي عشر الميلادي نمت إمارة ديوكليا الصربية حول بحيرة سكوتاري Scutari وخليج كوتور Kotor أول إمارة صربية تنجح في الاستقلال، كما توسعت وضمت إمارات صربية أخرى وأجزاء كبيرة من جنوب البوسنة ، ولكن بيزنطة استطاعت المارات صربية أميرها وقضت على استقلالها واستردت نفوذها من جديد على بلاد الصرب، وفي القرن الثاني عشر فقدت إمارة زتا Zeta دورها السياسي وانتقلت قيادة الصرب إلى أمراء راسكيا Rascia (10) .

ورغم خضوع بلاد الصرب الإمبراطور البيزنطى ، الذى تدخل فى تعيين وعزل أمراء راسكيا ، فإن روح الثورة ظلت كامنة ، ولقد استغل أمراء الصرب انشغال بيزنطة بحروبها ضد المجر فى القرن الثانى عشر وتوسعوا شرقًا نحو نيش Nisch وجنوبًا نحو مقدونيا . وبعد وفاة الإمبراطور مانويل كومنين سنة ١١٨٠م بدأ تمرد أمراء الصرب ضد النفوذ البيزنطى ونجحوا فى ضم جزء من ساحل دلماشيا وأجزاء أخرى من البوسنة . وفى سنة من ضم جزء من ساحل دلماشيا وأجزاء أخرى من البوسنة . وفى سنة أنجلوس Isaac Angelus معاهدة مع الصرب تضمنت اعترافًا بيزنطيًا باستقلال دولة الصرب التى نجحت فى الاحتفاظ بمعظم الاقاليم التى

استوات عليها ، وأعقب تلك المعاهدة انعقاد أول زواج سياسى بين أسرة أنجلوس الحاكمة في بين أسرة أنجلوس الحاكمة في بولة الصرب (٥٥)

لا شك أن اضمحلال سلطان النولة البيزنطية في البلقان عقب سقوط القسيطنطينية الأول في يد الصليبين سنة ١٢٠٤م قد انعكس على دولة الصرب، غفى القرن الثالث عشر الميلادي تأرجحت سياسة دولة الصرب الخارجية بين المصالح المتنافسة لجيرانها الأقوياء ، فأحيانًا تحالف حكام الصرب مع أمراء ابيروس أو مع حكام بيزنطة في المنفى المستقرين في شيقية، وفي أحيان أخرى تحالفوا مع دولة المجر وحكام صقلية الذين ازداد نفوذهم وتعلقت مصالحهم بالبلقان ، أما من الناحية المضارية ، فقد استمر احتفاظ دولة الصرب حتى منتصف القرن الثالث عشر الميلادي بموقف وسلط بين العالم الغربي اللاتيني الكاثوايكي والعالم البيزنطي اليوناني الأرثوذكسي. وقد ظهر ذلك جليًا في التعميد المزدوج الأميرها نمانجا Nemanja في البداية على يد قس لاتيني في إمارة زتا Zeta ، ومرة ثانية على يد أسقف أرثوذكسي في راسكيا Rascia ، كما تتمثل هذه الازدواجية في قبول ابنه شتفان Stephen تاجًا ملكيًا من روما سنة ١٢١٧م، ثم نجاحه بعد ذلك بعامين في الحصول على استقلال الكنيسة الصريعة الأرثوذكسية الذاتي من نيقية مقر الحكومة البيزنطية في المنفي (٥٦).

على أية حال ، بدأ هذا التوجه المزدوج نحو الشرق والغرب يتغير فى منتصف القرن الثالث عشر عندما نمت دولة الصرب بعد اكتمال تحولها إلى الاقتصاد الزراعى واكتمال نضيج النظام الإقطاعى الذى عرفته منذ أواخر القرن الثانى عشر . ففى تلك الفترة بدأ توسع دولة الصرب فى اتجاه الجنوب الشرقى وضمت أقاليم مقدونيا وشمال اليونان وأصبحت بذلك تجاور المدن البيزنطية على ساحل البحر الايجى .

ولقد بلغ هذا التوسع ذروته بفتوحات شتفان دوشان Stephen Dusan (۱۳۲۱–۱۳۵۰م) ، الذي حمل لقب قيصر منذ سنة ١٣٤٥م . وبهذا الفتح أصبحت دولة الصرب الكبرى أكثر توجهًا نحو الشرق . ومنذ ذلك الوقت وحتى هزيمتها ثم سقوطها في أيدى الأتراك العثمانيين أصبحت دولة الصرب بكنيستها الأرثوذكسية المستقلة ذاتيًا أشد ارتباطًا بالمضارة البيزنطية (٥٠).

وجدير بالذكر أن نمو النظام الإقطاعي في دولة الصرب والدور القوى الذي أخذت تلعبه الكنيسه في إطاره وما صاحب ذلك من تمايز طبقي قد ساعد على انتشار الهرطقة البوجوميلية بين الفئات المعدمة في المجتمع الصريبي .

وتشير المسادر الصربية إلى البعد الاجتماعي لتلك الحركة ، وتذكر أن هجوم الهراطقة كان موجهًا في القرن الثالث عشر ضد القيصر والنبلاء من السادة الاقطاعيين وكبار رجال الكنيسة الصربية وأن الهراطقة تعرضوا للاضطهاد (٥٨).

أما في البوسنة المجاورة فقد انتشرت نفس الهرطقة في إطار أبعاد أخرى طوال ثلاثة قرون من القرن الثاني عشر وحتى سقوطها في يد الأتراك العثمانيين في القرن الخامس عشر . لقد وجدت البوسنة في تلك الهرطقة هوية دينية لها بين أرثوذكسية الشرق وكاثوليكية الغرب فتمسكت بها حتى أصبحت عقيدتها العامة السائدة التي أمن بها العامة والنبلاء . كما وجدت فيها تعبيرًا عن هويتها السياسية المستقلة في مواجهة جيرانها الطامعين فيها (٥٩) .

على أية حال ، بدأ الأتراك العثمانيون منذ منتصف القرن الرابع عشر في التوسع داخل شبه جزيرة البلقان . هذا ، وقد حسمت معركتي ماريتزا Maritsa في ٢٦ من سبتمبر ١٣٧١م ، وكوسوڤر Kosovo في ٥ من يونيو سنة ١٣٨٩م مستقبل البلقان لصالح الأتراك العثمانيين . ففي المعركة الأولى حقق السلطان مراد الأول (١٣٦٢–١٣٨٩م) انتصارًا كبيرًا على جيش ملك المسرب الذي سقط في المعركة قتيلاً . وفي المعركة الثانية حقق بايزيد الأول (١٣٨٩–١٤٠٩م) ، نصرًا حاسما على جيش مملكة البوسنة المتحالف مع أمراء الصرب . وتوالى بعد ذلك سقوط الكيانات السياسية في البلقان : ففي سنة ١٣٩٦م سقطت بلغاريا وبعد سقوط القسطنطينية سنة ١٣٥٦م . سقطت مملكة المسرب سنة ١٤٥٩م، كما سقطت مملكة البوسنة سنة ١٤٥٦م ، سقطت والهرسك بعد ذلك بعامين . وفي سنة ١٤٦٨م سقطت ألبانيا ، وأخيرًا سقطت كرواتيا سنة ١٤٥٦م ، ويدأت شبه جزيرة البلقان صفحة جديدة في تاريخها أطلت فيها على العصر الحديث

# الخاتمة



### الخاتمة

وأخيراً ، ما الذي يمكن أن نخرج به من هذه القراءة في تاريخ شمال غرب البلقان في العصور الوسطى ؟ ريما يمكن استخلاص الملاحظة التالية:

عاشت كرواتيا والبوسنة وبلاد الصرب في العصر الوسيط في منطقة التقاء عالمين متنافسين وثقافتين متباينتين وتنوع عرقى قديم ، ورغم أن الدماء السلافية تجرى في عروق الكروات والبوسنيين والصرب فإنها لم تكف لمسنع هوية مشتركة في أقاليم تشجم طبيعتها الجغرافية على نمو الاتجاهات الانفصالية والتوجهات التقسيمية التي احتضنت بالتالي ميراثا تاريخيا وعقيديًا متبايئًا . وإذا كانت كرواتيا قد وجدت هويتها في عالم الغرب الأوربي اللاتيني فقد ترك ذلك بصماته في اعتناقها للكاثوليكية وفي كتابتها للغة الصرب - كرواتية بحروف لاتينية ، بيما وجدت بلاد الصرب هويتها منذ القرن الثالث عشر في عالم الشرق الأوروبي فاتخذت رموزه باعتناقها للأرثوذكسية وكتابتها اللغة المدرب - كرواتية بحروف سلافية مثل اللغتين البلغارية والروسية ، أما البوسنة فقد عاشت تبحث عن هوية في عصر كانت الهوبة فيه دينية قبل تباور فكرة القومية في العصر الحديث ، وفي البداية وأمام تيار المسيحية الزاحف اختارت جانب البوجوميلية التي كانت تمثل فكرا دينيا مناوبًا للكنيستين الشرقية والغربية على حد سواء . وتعرضت البوجوميلية للاضطهاد ، واعتبر البوسنيون ذلك محاولة لقتل هويتهم من جانب جيرانهم . وعندما فتح العثمانيون البلقان وجد شعب البوسنة في الإسلام الهوية المناسبة العصر الجديد واكن ها هم يتعرضون من جديد لقتل الهوية ....!

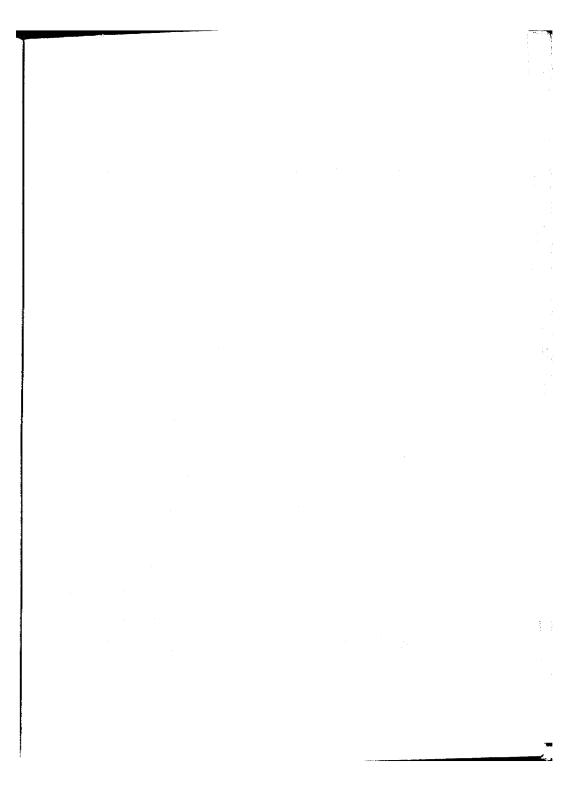

## الحواش والمصادر والمراجع

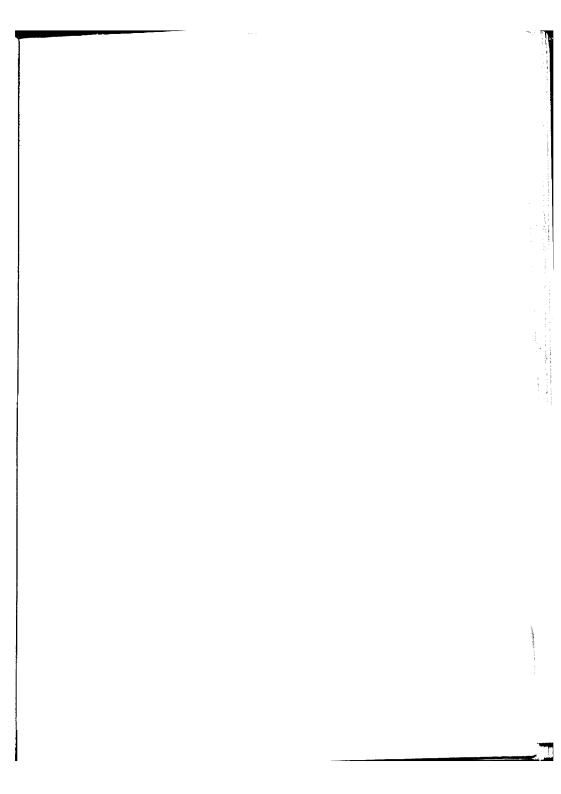

### الحواشي

١ - للمزيد عن تضاريس شبه جزيرة البلقان ، انظر :

Péchoux and Sivignon. Les Balkans, 11-24; Obolensky Commonwealth. 19-29.

٢ - للمزيد عن المناخ والحياة النباتية في أقاليم شمال غرب البلقان، انظر : Milivoievic and Roglic, Yugoslavia, 512-27.

٣ -عن العناصر العرقية في شمال البلقان منذ العصر القديم ، انظر :

Georgiev, Balkan Peoples, 285-97.

Browning, Byzantium and Bulgaria, 23 - £

Browning, Byzantium and Bulgaria, 23-24;

- 0

Georgev, Balkan peoples, 285-97.

: المزيد عن طريق بلغراد-القسطنطينية وأهميته في العمس الرسطى، انظر - ٢ - للمزيد عن طريق بلغراد-القسطنطينية وأهميته في العمس الربية بالغراد-القسطنطينية والمحادث المراد-18 Obolensky, Commonwealth, 35-38.

Obolensky. Commonwelath. 40.

**- V** 

Browning, Byzantium and Bulgaria, 24.

**– A** 

Jones, LRE, 1.35.

-- 4

١٠ - عن معركة البرنة التي وقعت يوم ٩ أغسطس سنة ٣٧٨م ، انظر :

Jones, LRE. 1, 153-54; Ostrogorsky, State, 52.

Browning, Byzantium and Bulgaria, 31-32;

Obolensky, Commonwealth, 64-66, 82.

Browning, Byzantium and Bulgaria, 32.

Jnes LRE, 1 299.

١٤ – المزيد عن الأقار وتقدمهم من أسيا الوسطى تجاه الغرب وقيامهم بتهديد جبهة الدانوب ، انظر :

Bury, Roman Empire, II, 314-16; Ostrogorsky, State, 81; Howorth, The Avaras, 721-810.

الحظ أن الآفار تحالفوا في البادية مع اللومبارديين ونجحوا ممًا في القضاء على الجبيد ، وعندما أزداد خطر الآفار ، فضل اللومبارديون الهجرة ألى شمال أيطاليا وتركوا الساحة للآفار ، إنظر :

Jones, LRE, 1, 305; Obolensky, Commonwealth, 73.

١٦ - وصنف المؤرخ السريائي المعاصر يوحنا الافسوسي عبور السلاف نهر الدانوب
 واجتياحهم أقاليم البلقان ابتداء من سنة ٨١مم ، انظر :

John of Ephesus, 432-23; Obolensky, Commonwealth, 75-77; Lemerle, Invasions, 281-95; Dvornik, Les Slaves, 4-10.

وانظر أيضا : وسام عبد العزيز فرج : " السلاف في شبه جزيرة البلقان وجهود الإمبراطورية البيزنطية لاسترداد سيادتها (٥٩١-١٠١٨م)" ، المجلة التاريخية المصرية ، المجلدان ٣١/٣٠ (٣٩٨-١٩٨٤م) ، ١٤١ - ٢٠٢.

۱۷ يظهر اضطراب التسلسل التاريخي للأحداث بوضوح في المصدر المعروف بمعجزات القديس ديمتري Miracula Sancti Demetri ، الذي يعد أهم مصدر لدينا عن استقرار السلاف في أقاليم البلقان ، انظر:

Miracula Saneri Demetri, AASS, 104-97.

وانظر أيضنًا : الطبعة الحديثة لهذا المصدر والدراسة التي قدمها الأستاذ لامرل : Lemerle, Anciens Recueils, 2 vols.

Browning, Byzantium and Bulgaria, 36-37. - 1A Charanis, Demography, 455; Charanis, Observations, -14 15-16.

Browning, Byzantium and Bulgaria, 42-43.

وقارن أيضنًا :

Charanis, Ethnic Changes, 23-44; Obolensky, Commonwealh 90-81; Georgiev, Balkan Peoples, 285-97; Angelov, Entstehung, 69.

Obolensky, Commonweath, 74,77; Browning, Byzantium - 71 and Bulgaria, 36, 43-44

وانظر أيضنًا:

DAI, 1.30, 140-142; 11,113-114.

Angelov, Entstehung, 68-71' Toynbee, Constantine -TY 619-20; Vasmer, Die Slaven, 150-59, 324; Lemerle, Invasions 287-304.

: عن حصار الأقار والسلاف والفرس لدينة القسطنطينية سنة ١٢٦٦م ، انظر:
Barisic, Siége de Constantinople, 371-95; Obolensky,
Commonwealth, 77-78.

Toynbee, Constantine, 621; Browning, Bizantium and - YE Bulgaria, 44-45.

Nicephorus, 24; Theophanes 1, 357; Obolensky, - Yo Commonwealth, 89-91; Browning, Byzantium and Bulgaria, 45-47; Angelov, Entstehung, 77-82.

٣٦ – تناول الإمبراطور قسطنطين السابع في بعض فصول (٣٦-٣٦) مؤلفه عن الإدارة الإمبراطورية ، الصرب والكروات والقبائل السلافية المستقرة في شمال غرب الإمبراطورية ، العلومات التي أوردها على جانب كبير من الأهمية ، أنظر:

DAI, 1.29-36, 122-164.

وانظر أيضًا الترجمة العربية لها في :

إدارة الإمبراطورية البيزنطية ، ترجمة الدكتور محمود سعيد عمران ، دار النهضة العربية ( بيروت ، ١٩٨٠ ) ، ١٠٥ – ١٣٦ .

النظر أيضًا تعليق المؤرخين الحديثين على تلك المعلومات في :

DAI, 11. 93-142.

۲۷ - انظر مختلف آراء المؤرخين الحديثين حول أصل الصرب والكروات في: DAI, Il. 115, 116-17, 119-32.

النظر أيضنًا:

Grégoire, Origine, 88-118; Dvornik, Eastern Europe, 270-71.

DAI, 1.31, 1.48-49; Tonybee, Constantine, 624; Obolensky - YA

Commonwealth, 85-86; Brozning, Byzantium and

Bulgaria 44.

DAI, 1.32, 152-53, 160; Toynbee, Constantine, 624-25; - YA obolensky, Commonwealth, 86; Browning, Byzantium and Bulgaria, 44.

Browning, Byzantium and Bulgaria, 45.

Halphen, Charlemagne, 81-87

- 21

Obolensky, Commonwealth, 136

- 27

Dvornik, Eastern Europe, 268-305; Grégoire, Origine, - YY 88-118; Hauptmann, Rapports, 166, n.2.

Btowning, Byzantium and Bulgaria, 53; Angelov, - YE Formation, 54,55,58; Angelov, Entstehung, 77-88.

٣٥ – يذكر الأستاذ أبلنسكى أن العناصر السلافية استقرت في مستوطنات متفرقة حول وديان الأنهار ثم انتسبت الى تلك الأنهار . وعلى هذا فإن التيموخيين Timochane هم السلاف المستقرين حول نهر تيموك Timok ، والمورافيين Moravane هم العناصر السلافية التي استقرت حول نهر مورافا Morava ( في بلاد الصرب ) ، انظر :

### Obolensky, Commonwealth, 83

ويذكر الإمبراطور تسطنطين السابع أن كلمة الزاكلومي Zachlumi تعنى في اللغة السلافية ما وراء الجبل، أي أن هذه القبيلة السلافية استقرت خلف جبل في جنوب البوسنة ، ولكن العناصر التي استقرت حول نهر نرتفا Neretva انتسبت إليه ، وعرفت أيضاً باسم النارنتاني Narentani على حد قول الاستاذ/ أبلنسكي ، أنظر:

٣٦ - المزيد عن معاهدة آخن سنة ٨١٢م ، ونشاط البعثات التبشيرية اللاتينية في كرواتيا، أنظر:

Vlasto, Christendom. 189-94.

Theoph. Cont. 291-92; Obolensky Commonwealth, 134. - TV 36; Dujcev, Serbes, 53-60.

٣٨ – تعد الهرطقة البوجوميلية من أقرى الحركات الدينية المعارضة الكنيسة في البلقان .
 ظهرت هذه الهرطقة في بلغاريا في الربع الثاني من القرن العاشر في عهد القيصر بطرس (٩٢٧–٩٦٩م) ، ثم انتشرت بعد ذلك في بعض أقاليم الدولة البيزنطية في القرن الحادي عشر الميلادي . كما امتدت الحركة بعد ذلك إلى بلاد الصرب والبوسنة ابتداءً من القرن الثاني عشر . وتتميز المركة البوجوميلية ببعدها الاجتماعي إذ انتشرت بين طبقات المعدمين من الفلاحين الذين أرهقتهم حروب سيميون البلغاري (٤٩٣–٩٢٩م) والضرائب الباهظة التي فرضها عليهم كبار ملاك الأرض وكبار رجال الكنيسة . فاخذت الحركة شكل الرفض للنظام القائم بمؤسساته الدينية والدنيوية . ويؤمن البوجوميل بالثنائية ، أو بوجود عنصرين : عنصر الخير وعنصر الشر .
 فعالم السماء والروح من خلق عنصر الخير ، أما عالم الدنيا والجسد فمن خلق الشر (الشيطان) . المزيد عن البوجوميلية في شبه جزيرة البلقان ، انظر :

Angelov, Bogomil Movement, 39-55;

Obolensky, Bogomils, 109-73.

| Raymond | of | Aguilers, | 235- | 38 |
|---------|----|-----------|------|----|
|---------|----|-----------|------|----|

-79

### وأنظر أيضاً الترجمة العربية:

ريموند اجيل: تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ترجمة الدكتور حسين محمد عطية، دار المعرفة الجامعية (الأسكندرية ١٩٩٠م)، ٥١ - ٦٠ .

Odo of Deuil, 30, 32, 40.

Expeditione Friderici, 27-71 - £\

Cinnamus, 93.

William of Tyre, XX. 4, 946-47. - 27

DAI, 1.29, 123; Toynbee, Constantine, 269. - ££

٥٥ - للمزيد عن هذا الموضوع ، انظر :

DAI, 1.29, 127-29; Eickhoff, Seekrieg, 215-16.

Ostrogorsky, State, 312; Obolensky, Commonwealth, 287. - £7

Obolensky, Commonwealth, 287.

Sisic, Kroaten, 284-315; Obolensky, Commonwealth, 287; - £A Ostrogrosky, State, 346.

Sicic, Kroaten, 181-83; DAI, 11, 99.

- 29

Jirecek, Serben, 1, 199 - 240;

-0.

Ostrogorsky, State, 267, 325, 359;

Obolensky, Commonwealth, 155, 287-900

١٥- قامت المجر بضم كرواتيا سنة ١١٠٢م ، واستطاعت مد سيادتها على البوسنة في القرن الثالث عشر الميلادي . فمنذ سنة ١٢٠٣م وضع ملك البونة بان كولين Ban لقرن الثالث عشر الميلادي . فمنذ سنة ٢٠٠٣م وضع ملك البونة بان كولين Kulin

Ostrogorsky, State, 366, 410;

Obolensky, Commonwealth, 287.

Corovic, Hist. Bosne, 276-98.

- 07

ويغطى هذا الكتاب تاريخ البوسنة في العصور الوسطى حتى سنة ١٤٨٢م . وانظر النساء

Ostrogorsky, State, 545, 46.

Djurdjev, Bosna, Col. 1261.

- 04

Jirecek, Serben, 1, 215 - 38;

- o £

Obolensky, Commonwealth, 288-89;

Ostrogorsky, state, 364, 359.

Jirecek, Serben, 1,260 - 74;

- 00

Ostrogorsky, State, 388, 398 - 99, 407 - 8;

Obolensky, Commonwealth, 289 - 90.

Jirecek, Serben, 1, 296-300;

ro -

Ostrogorsky, State, 431; Obolensky, Commonwealth, 291, 312-15.

وأنظر أيضاً:

Laurent, La Serbie, 109-30.

٥٧ - المزيد عن دولة الصرب الكبرى في عهد القيمس شنفان دوشان وعلاقتها بالدولة البيزنطية ، أنظر :

Obolensky, Commonwealth, 329-32; Ostrogorsky, State, 505-6,523-34; Ostrogorsky, Relations, 1-15.

٨٥ - وعن نمو النظام الإقطاعي في دولة الصرب ، أنظر:

Ostrogorsky, Féodalité, 187-97;

Obolensky, Commonwealth, 328.

٥٩ - عن انتشار البوجوميلية في البوسنة ، أنظر:

Angelow, Bogomil Movement, 41-42;

Runciman, Medieval Manichee, 101 - 102,115.

## المصادر والمراجع والمختصرات

**AASS** 

Scta Sanctorum, Antwerp 1643 ff.

Angelob, Bogomil D. Angelov, The Bogomil Movement (Sofia, 1978).

Movement

Angelov,

Enstehung

D. Angelov, Die Entstehung Bulgarischen Volkes (Berlin, 1980)

Angelov,

Formation

D. Angelov, "formation and development of the bulgarian Nationality (Ninth to Twelfth Century), BHR, 1 (1973) 49-64.

B

Byzantion, Bruxelles (Paris), 1924 ff.

Barisic Siége

f. Barisic, "Le siége de Constantinople par les Avares et les Slaves en 626", B, 24 (1954), 371-95

BHR

Bulgarian Historical Review

browning,

R. Browning, Byzantium and Bulgaria

Byzantium

Acomparative Study Across the

and Bulgaria

Early Medieval Frontier (London,

1975).

BS

Balkan

Bury, Roman

J.B. Bury, History of the later Roman

Empire

Empire from the Death of Theodosius 1

to the Death of Justinian ( New York,

1958), 2 vols.

Charanis,

P. Charanis, "Observations on the De-

Demography

mography of the Byzantine Empire"

Proceedings of the XIII International

Congress of Byzantine Studies (Ox-

ford, 1966), 445-63.

Charanis,

P. Charanis " Ethnic Changes in the

Ethnic Changes

Byzantine Empire in the seventh Centu-

ry", **DOP**, 13 (1959), 23-44.

Charanis,

P. Charanis "Observations on the History

Observations

of Greece During the Early Middle

Ages". Bs, 11/1 (1970), 1-34

Cinnamus

Ioannes Cinnamus, Epitome, ed.

A. Meineke (CSHB, Bonn 1836).

Corovic, Hist.

B. Corovic, Historija Bosne (Belgrade

Bosne

1940)

**CSHB** 

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae

(Bonn 1828-1897).

DAI

Constantine Porphyrogenitus De

Administrando Imperio, Vol. I:

Greek Text, ed. G. Moravcsik. Eng. trans

by R. Jenkins (Budapest, 1949); Vol. Il:

Com mentary, ed. R. Jenkins and others

(London, 1962).

Djkurdjev

B. Djurdjev, Art. "bosna (bosnia and

Bosna

Herzegovina) El, Cols. 1261-75

DOP

Dumbarton Oaks Papers (Cambridge,

Mass) Washington 1941 ff.

Dujcev

I. Dujcev, "Une ambassade byzantine

Serbes

auprés des serbes au IXe siécle ",

ZRSAN, 7 (1961), 53 - 60.

Dvornik

F. Dvornik The Making of Central

Eastern

and Eastern Europe (London, 1949)

Europe

(Polish Research Centre)

EI

Encyclopaedia of Islam

Eickhoff,

E.Eickhoff, Seekrien und seepolitik

Seekrieg ·

Zwischen Islam and Adendland Das

Mittelmeer unter byzantinischer and arabischer Hegmonie (650-1040) (Berlin

1966de Gruyter).

Expeditione

Friderici

Anoymous (Ansbert) Historia de Ex-

peditione Friderici Imperatoris;

MCH, SRG: NSV (Berlin, 1928), 1-

115.

Georgiev,

v.Georgiev, The Genesis of the Balkan ,

Peoples" SEER, 44(1965-66), 285-97.

Balkam

H,Grégoire, L'origine et le nom des

Peoples

Origine

Croates et des serbes, B, 17 (1944-45), 88-118.

Halphen,

L. Halphen, Charlemagne et l'Empire Carolingien (Paris, 1949)

Charlemagne

Hauptmann,
Rapports

L. Hauptmann, Les Rapports des Byzantins avec les Slaves et les Avares Pendant la seconde moitié du VIe siéclé B, 4 (1929). 137-70.

•

Howorth the Avars

H. Howorth, The Avars, JRAS, 21 (1889), 721-810.

Jirecek,b

K. jirecek, Ceschichte der serben (Gotha, 1911, 1918), 2 vols

Serben

John of Ephesus

The Third part of the Eeclesiastical History of John Bishop of Ephesus. ed. and tr. R. Payne Smith (Oxford. 1960).

Jones, LRE

A.H.M Jones The later Roman Empire 284-602. A Social, Economic and Administrative survey (Oxford, 1973).2 vols.

**IRAS** 

Journal of the Royal Asiatic Society of

Great Britain London 1833 ff.

LAURENT, La

V. Laurent. "La Serbie entre Byzance et

Serbie

la Hongrie á la veille de la quatriéme Co-

isade', RHSE, 18 (1941), 109-30.

Lemerle, Anciens

P.Lemerle, Les plus anciens recueils

Recueils

des miracles de saint Démétrius et la pénétration des Slaves dans Les

Balkans (Paris, 1979. 198) 2 vols.

Lemerle,

P. Lemerle, "Invasions et Migrations

Invasions

dans Les Balkans Depuis la fin de

L'époque romaine Jusqu'au VIlle siecle,

RH 211 (1954), 265-308.

MGJ.SRG:NS

Monumenta Germaniae Historica, Serip-

tores Rerum Germanicarum: Nova

series.

Milivoievic and

M. Milivoievic and J.Roglic," Yugo-

Roglic, yugoslavia slavia, in: World Atlas, vol. 1,512-27.

Miracula Sancti

Miracula Sancti Demetri, in: AASS Oct.

Dmetri, AASS

8. Vol. IV, 104-197.

Nicephorus Nicephori Archiepiscopi Constantinopol-

itani Opuscula Historica, ed C. De Boor

(Leipzig, 1880).

Obolensky, The bogomils, a study

Bogomils in Balkan Neo-Manichaeism

(Cambridge, 1948).

Obolensky, D.Obolensky. The Byzantine Com-

Commonwealth monwealth. Eastern Europe 500-

1453 A.D., Cardinal ed. (London

1974).

Odo of Deuil Odo of deuil, De Profectione Ludov-

ici VII in Orientem, Ed v.G. Berry

(New york, 1948) (Records of Civiliza-

tion Sources and Studies).

Ostrogorsky G.Ostrogorsky. Pour L'histoire de la

Féodalité féodalité byzantine (Brussels,

1954).

Ostrogorsky, "Problémes des relations

Relations Byzantion- Serbes au Xive siécl Pro-

ceedings of the XIII Inteerational

Congress of byzantine Studies

(Oxford, 1966), -15.

Ostrogorsky

G. Ostrogorsky, History of the By-

State

zantine State Eng. trans. by j.M.

Hussey (Oxford. 1988).

Péchoux and si-

P.Y. Péchoux and sivignon, Les Bal-

vignon, Les

kans (Paris, 1971). (= Magellan : la

Balkans

Géographie et ses problémes XVI).

Raymond of

Raymond of aguilers, Historia fran-

Aguilers

corum qui Ceperunt Iherusalem; RHC,

Occ. III (Paris 1866), 231-309.

RH

Revue Historiaue, Paris, 1876 ff.

RHC, Occ.

Recueil des Historiens des Croi-

sades, Historiens Occidentaux

(Paris, 1944 95), 5 vols.

RHSE

Revue Historique du Sud-Est Euro-

péen, bucharest, 1924 ff.

Runciman,

S.Runciman the Medieval Manichee: A

Medieval

Study of the Christian

Manichee

Dualist Heresy (Cambridge, 1947).

SEER

Slavonic and East European Review

London, 1922 ff.

Sisic, Kroaten

F. Sisic, Geschichte der Kroaten I

(Zagred, 1917).

Theophanes

Theophanis Chronographia. ed.

C. De Boor (Leipzig, 1883-85), 2vols.

Theoph. Cont.

Theophanes Continuatus,

Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus Continuatus, ed. I.Bekker (CSHB.

Bonn 1838), 1-481.

Toynbee,
Constantine

A. Toynbee, Constantine Porphy-

rogenitus and his World (London,

1973).

Vasmer, Die

Slaven

M. vasmer, Die Slaven in Griechenland (Berlin 1941. de Gruyter)

Vlasto.

Christendom

A. vlasto, The Entry of the Slavs

into Christendom. An Introduc-

tion to the Medieval History of

the Slavs (Cambridge, 1970).

William of Tyre

William of Tyre, Historia Terum in Partibus Transmarinis Gestarum a tempore Successorum Mahumeth Usque ad Annum Domini MCL XXXIV, RHC OCC.1 1,2 (Paris, 1844).

World Atlas

Committee for the World Atlas of Agriculture (ed), The World Atlas of Agriculture (Novora, 1989-76), 5 vols.

ZRSAN

Zbornik Radova srpske Akademie Nauka. vizantoloski Institut. belgrade 1952 ff.

## فهرس الكتاب

|    | مندة                             |
|----|----------------------------------|
| ٣  | مقامة                            |
| 1  | ١ – البيئة الجغرافية ،           |
| ۱۷ | ٢ – العنامين السكانية            |
| 79 | ٣ - العلاقات مع النولة البيزنطية |
| ٤١ | ٤ – الكروات والعبرب والبوسنة ،   |
| ٥٧ | الخاتة ,                         |
| ۱۱ | الحواشي ,                        |
| /\ | المادر والمراجع والمختصرات       |

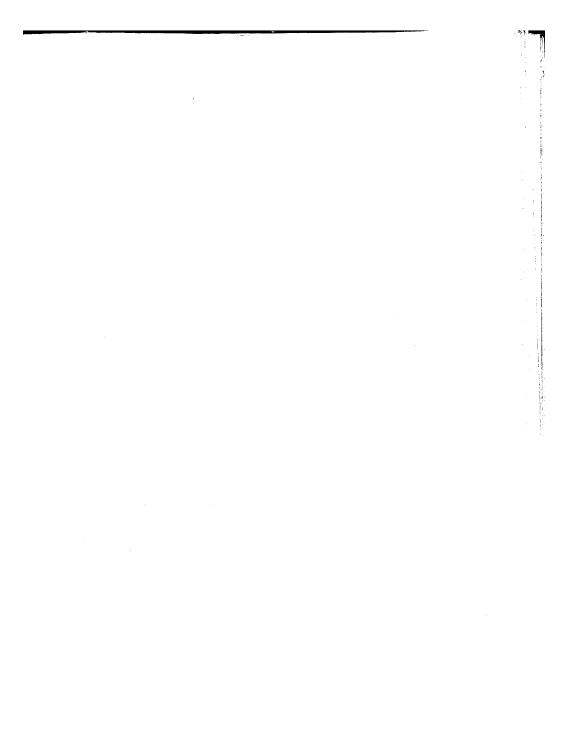

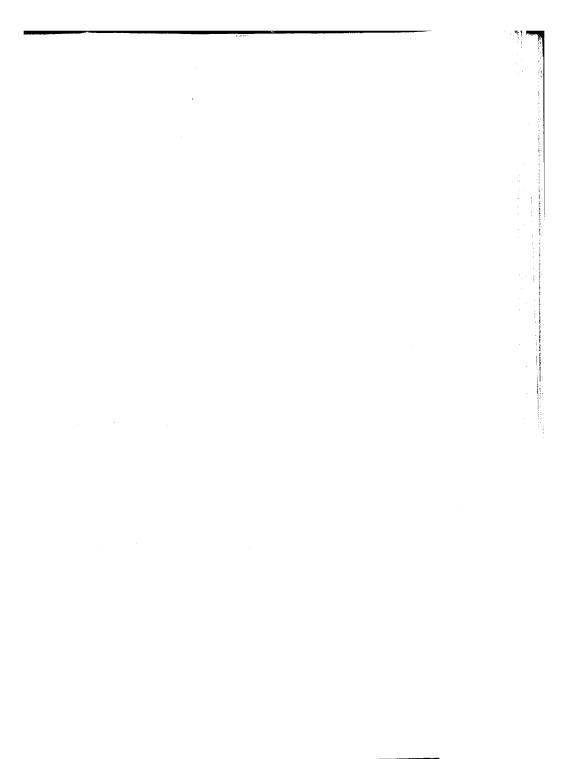

رقم الإيداع ٩٤/٤٣٣٥

الترقيم الدولى 0 - 11 - 5487 - 777 I.S.B.N

طبع بمطابع دار روتابرينت

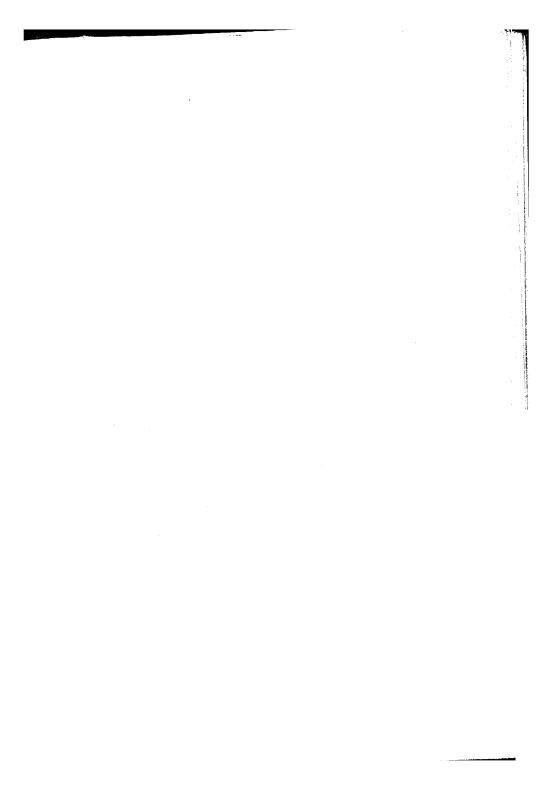

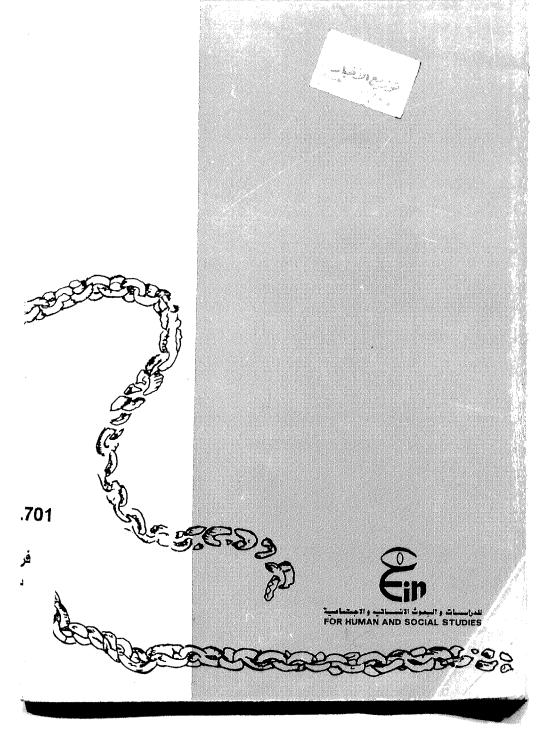